🗨 سورة (فصلت) الجزء (٢٥) صفحة (٤٨٢)

\* إِلَيْهِ يُرَدُّعِلُو ٱلسَّاعَةً وَمَا تَخْرُجُ مِن شَمَرَتِ مِنْ أَكُمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْكَ وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمَ أَيْنَ شُركَةِ عَلَى وَالْمَالَهُ مِنْ مَّحِيصِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَنَى أَلْمَا لَهُ مِن مَّحِيصِ اللَّهُ مَن مَّحِيصِ اللَّهُ مَن مَّحِيصِ اللَّهُ مُن أَلْإِنسَنُ مِن دُعَاةً الْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ الشَّرُ فَيَعُوسُ مَّا كَانُولُ مِن دُعَاةً الْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ الشَّرُ فَيَعُوسُ اللَّهُ مُن وَلَيْن أَلْا لَيْنَ عُولًا اللَّهُ مُن وَكُولُ مَلَى اللَّهُ وَالْمَا لَهُ مَن اللَّهُ مَن وَكُولُ مَن وَكُولُ اللَّهُ مَن وَكُولُ اللَّهُ مَن وَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُن وَلَيْن اللَّهُ مُن وَلَيْن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن وَلَيْ اللَّهُ مُن وَلَيْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ ا

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                               | الكلمت                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| أُوعِيَتِهَا.                                                        | أكمَامِهَا            |
| أَعلَمنَاكَ.                                                         | آذَنَّاكَ             |
| مَلَجَإٍ، وَمَهرَبٍ.                                                 | مَحِيصٍ               |
| لاَ يَمَلُّ.                                                         | لاً يَسأَمُ           |
| تَبَاعَدَ عَن شُكرِ النِّعمَةِ، وَاتِّبَاعِ الْحَقِّ؛<br>تَكَبُّرًا. | وَنَأَى بِجَانِبِهِ   |
| صَاحِبُ دُعَاءٍ بِكَشفِ الضُّرِّ كَثِيرٍ.                            | فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ |
| خِلاَفٍ بَعِيدٍ عَنِ الحَقِّ.                                        | شِقَاقٍ بَعِيدٍ       |

## 🚳 العمل بالآيات

١٠ سل الله من واسع رزقه وأن يعلمك علما نافعا، ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْرِعُ مِن ثُمَرَتٍ مِّنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يِعِلْمِهِ، ﴾.
 ٢٠ اقرأ بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بالساعة، ﴿ إِلَيْهِ يُردُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّن أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا يِعِلْمِهِ، ﴾.
 ٣٠ ادع الله بتفريج همك، ﴿ وَإِن مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ﴾.

# 📀 التوجيهات

١. في يوم القيامة يفترق كل داع عمن كان يدعوه، ويتبرأ كلّ من الآخر، ﴿ وَضَلّ عَنْهُم مَا كَانُوا يُدْعُونَ مِن قَبْلُ ﴾.

٢. ضعف الإنسان حتى في عقله وتصوراته، ﴿ وَإِذَاۤ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعَرضَ وَنَا بِعَانِدِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعكَآ عَرِيضٍ ﴾.

٣. الإنسان بلًا إيمان من أضل المخلوقات، ﴿ مَنَّ أَضَلُّ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحرية

﴿ لَا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَسَدُ ٱلشَّرُ فَيَوُسُ قَنُوطٌ ﴾ هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وعدم صبره وجَلدِه؛ لا على الخير ولا على الشر، إلا من نقله الله من هذه الحال إلى حال الكمال. السعدي:٧٥٢. السؤال: أنت ضعيف ببدنك وقلبك، بين هذا من خلال الآية، وبين كيفية العلاج. الجواب:

﴿ لَا يَسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُ فَيَغُوسُ قَنُوطٌ ﴿ وَلَ بِنَ ٱذَفَّنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَ هَاذَا لِي وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُجِعْتُ إِلَى رَفِحَ إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسْنَى ﴾

وصف الإنسان بأقبح صفتين: إن مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم الآيس، فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم عليه المفضل بما أعطاه، فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك، ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال: (وما أظن الساعة قائمة)، ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بُعِث كان له عند الله الحسنى، فلم يدع هذا للجهل والغرور موضعًا. ابن القيم:٢٠/٢. السؤال: ما الصفتان القبيحتان اللتان يتصف بهما المرء حال تعرضه للشر والخير؟

وَإِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِسْنِ أَعْرَضَ وَثَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَا عَرِيضٍ ﴾ (فذو دعاء عريض) أي: كثير جداً؛ لعدم صبره، فلا صبر في الضراء، ولا شكر في الرخاء، إلا مَن هداه الله ومَنَ عليه. السعدي:٧٥٢.

السؤال: ما هي الحال التي يجب أن يكون عليها المؤمن في السراء أو في الضراء؟ الجواب:

وعدل عن إسناد إصابت الشر إلى الله تعليماً للأدب مع الله: كما قالُ إِنَّا أَنْعَنَا عَلَى الْإِنْسُنِ أَعْرَضَ وَثَا بِجَانِيهِ، وَإِذَا مَسَهُ النَّمُّ فَذُو دُعَا عَرِيضٍ وَعدل عن إسناد إصابت الشر إلى الله تعليماً للأدب مع الله: كما قال إبراهيم: (الذي خلقني فهو يهدين) الخ. ثم قال: (وإذا مرضت فهو يشفين) الاشعراء: ٨٧- ١٨٠، فلم يقل: «وإذا أمرضني». وفي ذلك سرّ: وهو أن النعم والخير مسخّران للإنسان في أصل وضع خلقته؛ فهما الغالبان عليه لأنّهما من مظاهر ناموس بقاء النوع. وأمّا الشرور والأضرار فإن معظمها ينجر إلى الإنسان بسوء تصرفه وبتعرضه إلى ما حذرته منه الشرائع والحكماء الملهمون فقلما يقع فيهما الإنسان إلا بعلمه وجُرأته. ابن عاشور: ١٥/١٥٠. الشوال: الله الله تعالى؟ وكيف يصل الشر إلى الإنسان غالباً؟ والله على الشر إلى الإنسان غالباً؟

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَاينتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنْفُسِمِمْ حَتَىٰ يَبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ ﴾
 أي: أن القرآن حقّ: فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق. ابن القيم: ٢٠٠/٢.

السؤال: آيات الله في الكون والنفس دالة على صحة القرآن، وضح ذلك من خلال الآية. الحواب:

وَ الْفُسِمِ مَقَى اللّهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءَ رَبِّهِمْ ﴾

إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني لم أجمعكم الأمر أحدثه فيكم، ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون، فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق، والمكذب به هالك، ثم نزل. ومعنى قوله رضي الله عنه: (إن المصدق به أحمق) أي: الأنه لا يعمل له عمل مثله، ولا يحذر منه، ولا يخاف من هوله، وهو مع ذلك مصدق به، موقن بوقوعه، وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذوبه، فهو أحمق بهذا الاعتبار، والأحمق في اللغة ضعيف العقل. ابن كثير: ١٠٧/٤.

السؤال: حتى الذين يصدقون بيوم القيامة ينبئ حالهم بأنهم في مرية وشك منه، بَيُن ذلك. الحماد:

كُذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن فَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 
 وإجراء وصفي: (العزيز الحكيم) على اسم الجلالة دون غيرهما لأن لهاتين الصفتين مزيد اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء لرسالته. ابن عاشور،٢٧/٢٥. السؤال: ما وجه ختم الآية بصفتي: (العزيز الحكيم)؟

لَ ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَ ﴾ أي: تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها من قول المشركين: (وقالوا اتخذ الله ولدا) [البقرة: ١٦٦]. القرطبي: ٤٤٤/١٨]. السؤال: من أي شيء تكاد تنفطر السماوات؟ الجواب:

وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عمّا لا يليق به أهم هم من إثبات وقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عمّا لا يليق به أهم من إثبات صفات الكمال له؛ لأن التنزيه تمهيد الإدراك كما لاته تعالى. ابن عاشور:٣٣/٢٥. السؤال: ما فائدة تقديم التسبيح على الحمد؟ الجواب:

﴿ وَٱلْمَلَتِكُةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يسألون ربهم المغفرة لذنوب من في الأرض من أهل الإيمان به. الطبري:٥٠٢/٢١٠. السؤال: أقرب الخلق من الله سبحانه أرحمهم بالخلق، وضح ذلك من الآيت. الجواب:

ومفهوم الأينانَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمْهُ، إلى الله ﴿ وَمَا اَخْلَفُتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمْهُ، إلى الله ﴿ وَمَا الله تعالى لم يأمرنا أن نرد ومفهوم الآية الكريمة؛ لأنها معصومة عن اليه إلا ما اختلفنا فيه، فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه؛ لأنها معصومة عن الخطأ، ولا بدأن يكون اتفاقها موافقاً لما في كتاب الله وسنة رسوله. السعدي:٧٥٣. السؤال: كيف تدل هذه الآية على حجية الإجماع؟

مَا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ

وهذان الأصلان كثيراً ما يذكرهما الله في كتابه؛ لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبد، ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهما؛ كقوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) الفاتحة: ٥١، وقوله: (فاعبده وتوكل عليه) [هود: ١٩٣٣].السعدي: ٧٥٤. السؤال: يكثر في كتاب الله تعالى الجمع بين التوكل والعبادة، فلماذا؟. الحواب:

﴿ ﴿ ذَٰلِكُمُ ٱللّهُ رُبِّى عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَلِلّهِ أَيْبُ ﴾ وجيء في فعل (أنيب) بصيغة المضارع للإشارة وجيء في فعل (أنيب) بصيغة المضارع للإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقاً من قبل أن يظهر له تنكر قومه له؛ فقد صادف تنكرهم منه عبداً متوكلاً على ربه،...وأما فعل (أنيب) فجيء فيه بصيغة المضارع للإشارة إلى تجدد الإنابة. ابن عاشور،٢٥/٣٤.

السؤال: لماذا جيء في فعل (توكلت) بصيغة الماضي وفي فعل (أنيب) بصيغة المضارع؟ الجواب:

📜 سورة (الشورى) الجزء (٢٥) صفحة (٤٨٣) 🔪 ١ • حمّ ( عَسَقَ ( كَذَالِكَ يُوحِيّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَٱلْعَكُ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُٱلسَّى مَوَاثُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ ﴿ وَٱلْمَلَتَكَةُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدِرَبّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن في ٱڵٝٲۯۧۻؖ۠ٲؙڵۜٳٙڹۜٱڛؘۜهَهُۅؘٱڶٝۼؘڡٛؗۅۯؙٳڶڗؚۜۜڿۑؠؙ؈ۅؘٱڵؚۜۜۮؚۑڹٱڷۜٚڿۜۮؙۅٳ۟ مِن دُونِهِ عَأَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظًا عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إَلَيْكَ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّا ٱلْقُرَيٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَبِّ فِيهَ فَيِقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيُّ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجُعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُمَن يَشَآةُ فِي رَحۡمَيّةِ وَٱلظَّالِمُونَ مَالَهُ مِينَ وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ۞أَمِر ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ فَٱلدَّهُ هُوَٱلْوِلُ ۗ وَهُوَيُخِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ ۞ وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيدِ مِن شَيۡءٍ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُو ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞

## 💿 معاني الكلمات

| المعنى                                    | الكلمة            |
|-------------------------------------------|-------------------|
| يَتَشَقَّقنَ.                             | يَتَفَطَّرنَ      |
| آلِهَةً يَتَوَلَّونَهَا، وَيَعبُدُونَهَا. | أُولِيَاءَ        |
| رَقِيبٌ عَتِيدٌ.                          | حَفِيظٌ           |
| مَكَّتَ؛ وَالْمُرَادُ أَهْلُهَا.          | أُمَّ القُرَى     |
| لاَ شَكَّ فِي مَجِيئِهِ.                  | لاَ رَيبَ فِيهِ   |
| مُجتَمِعِينَ عَلَى الْهُدَى.              | أُمَّتً وَاحِدَةً |
| إِلَيهِ أَرجِعُ فِي كُلِّ الأُمُورِ.      | وَإِلَيهِ أُنِيبُ |

#### 🚳 العمل بالآيات

استغضر لنفسك ولأهل الأرض من المؤمنين والمؤمنات اقتداءً بالملائكة، ﴿ وَٱلْمَلَيَكِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمُ وَيَسَّتَغْفِرُونَ لِمَن فِى الْأَرْضِ ﴾.
 الْأَرْضِ ﴾.

٧. ألق موعظة على جماعة المسجد أو أرسل رسالة عن يوم القيامة، ﴿ لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَما وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجُمْعِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾. القيامة، ﴿ لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَما وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجُمْعِ لَا رَبِّ فِيهِ الله فيها وذكرهم به مع ذكر الدليل، ﴿ وَمَا اَخْلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَلِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَلِيهِ فَلِيهُ فَيها لِللهُ فَيها لِلهُ اللهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ أَيْنِهُ ﴾.

## 🐠 التوجيهات

المؤمن يحمل هم إخوانه المؤمنين، ﴿ وَٱلْمَلَتَ كُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ
 رَجُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

٢. أفضل مصدر للمواعظ والدروس هو القرآن الكريم، ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَرْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنَّذِرَأُمُّ ٱلْقُرَىٰ ﴾.

٣. ستبقى اللغة العربية مفتاحاً لتعلم الدين الصحيح، فاحرص على تعلمها، ﴿ وَكُذَاكَ أُوْمَنْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًا لِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ ﴾.

🌉 سورة (الشورى) الجزء (٢٥) صفحة (٤٨٤)

قَاطِرُالسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُوبِيَّ أَنفُسِكُمْ أَزُوجَا
وَمِنَ ٱلْأَنْعَمِواً زَوَجَايَدُ رَقُكُمْ فِيجُ لَيْسَكُمِنْ إِنفُسِكُمْ أَرُوجَا يَدُرَقُكُمْ فِيجُ لَيْسَكُمِنْ إِنفَي عَلَيْهُ وَهُوَ
السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ يَبْسُطُ
الْرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ ﴿ فَهُمَ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ عَلَيهُ وَمُوسَى وَعِيسَى آَنَ أَنِ الْقِيمُوا ٱللّهِ اللّهُ وَلَا تَنفَرُ وُلُولِ اللّهِ اللّهُ وَمُعَلَى الْمُشْرِكِينَ مَاتَدُعُوهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ مَن يُنيبُ ﴿ وَمُوسَى وَعِيسَى آَنَ عُوهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلَا كُلُمَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن يَنْفِهُمُ وَلَوْلَا كُلُمَةُ اللّهُ اللّهُ مَن يُغِيبُ ﴿ وَلَوْلَا كُلُمَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن يَنْفُهُمْ وَلَوْلَا كُلُمَةُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلَا لَكُمْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مَن اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِن عَلَيْ اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن كِنَا وَلَكُمْ أَعْلَوا لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

# ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                                                 | الكلمة                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| خَالِقُ، وَمُبدِعُ.                                    | <u>فَ</u> اطِرُ          |
| يُكَثِّرُكُم؛ بِسَبَبِ التَّزوِيجِ.                    | يَذرَ ؤُكُم فِيهِ        |
| مِلكُهَا، وَمَفَاتِيحُ خَزَائِنِهَا.                   | مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ |
| يُوسِعُ.                                               | يَبسُطُ                  |
| يُضَيِّقُ.                                             | وَيَقدِرُ                |
| يَصطَفِي لِتُوحِيدِهِ، وَدِينِهِ.                      | يَجتَبِي إِلَيهِ         |
| يَرجِعُ إِلَيهِ بِالطَّاعَةِ.                          | يُنِيبُ                  |
| مُوقِعٍ فِي الرِّيبَةِ، وَالْإِحْتِلاَفِ الْمَدْمُومِ. | مُرِيبٍ                  |

## 🐠 العمل بالأيات

١٠ ادع صديقا أو قريبا إلى عبادةٍ أو سنةٍ أنت تعملها، ﴿ فَلِذَالِكَ فَأَدُّعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِّرَتَ ﴾.

٢. قل هذه العبارة اتباعاً لأوامر الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ لِمِنالُ الله مُن أَنزَلَ الله مِن كِتَبِ ﴾.

 ٣. انظر بدعة أو معصية انتشرت فيمن حولك وابتعد عنها، وحذر منها، ﴿ وَلَا نَنْبِعُ أَهْوَاءَهُمْ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

ا. إثبات الصفات لله سبحانه ونفي مماثلته للمخلوقات، ﴿ لَيْسَ
 كَمَثْلِهِ عَنَى \* وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾.

١. ارض بما قسم الله؛ فالذي يبسط الرزق ويقبضه هو الله وحده، ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾.

٣. حسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها، ﴿ أَللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يُشَآءُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

ا ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْـ نَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۗ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾

هذه أكبر مِنَّة أنعم الله بها على عباده؛ أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها، وأزكاها وأطهرها؛ دين الإسلام الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده، بل شرعه الله لخيار الخيار، وصفوة الصفوة؛ وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون في هذه الآية؛ أعلى الخلق درجة، وأكملهم من كل وجه. السعدي: ٧٥٤. السؤال: ما أعظم نعمة أنعم الله بها عليك؟

الله المستوا سعي السوا الله بها

﴾ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيِّـنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۗ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيدٌ ﴾

اتفق دين سيدناً محمد صلى الله عليه وسلم مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات؛ وذلك هو المراد هنا، ولذلك فسره بقوله: (أن أقيموا الدين): يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته، والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة، وأما الأحكام الفروعية، فاختلفت فيها الشرائع، فليست تراد هنا. ابن جزي:۲۹۹/۲.

السؤال: ما الأمور التي اتفقت فيها رسالات الأنبياء؟ وما الأمور التي اختلفت فيها؟ الحوات:

🔭 ﴿ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَّنَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾

بعث الله الأُنبياء كلهم بإقامة الدين، والألفةَ والجماعة، وترك الفرقة والمخالفة. البغوي:٧٧/٤. السؤال: ما السمة الجامعة المستفادة من الآية التي بعث الله تعالى بها جميع الأنبياء؟ الجواب:

﴿ كُثِرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾

أي: عظم عليهم (ما تدعوهم إليه) من التوحيد ورفض الأوثان؛ قال قتادة: كبر على المشركين فاشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله، وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله عز وجل إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها على من ناوأها. القرطبي:٥٣/١٨. السؤال: ما الأمر الذي عظم على المشركين؟

الحواب:....

وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَقْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ لو وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَقْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ ليعضهم على بعض طلباً للرياسة؛ فليس تفرقهم لقصور في البيان والحجج، ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. القرطبي: 65/١٨٠.

السؤال: ما سبب تفرق بعض وجهاء المسلمين رغم وجود العلم؟ الحواب:

﴿ وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴾

لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم، ونهاهم عن التفرق، أخبرهم أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب؛ فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع. السعدي:٧٥٥.

السؤال: ما الفائدة التي نخرج بها من هذا الإخبار عن أهل الكتب السابقة؟ العداد:

﴿ وَلَا نَلْبِعُ أَهُوَآءَهُمْ ﴾

ولم يقل: «ولا تتبع دينهم»؛ لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم، ولكنهم لم يتبعوه، بل اتبعوا أهواءهم، واتخذوا دينهم لهواً ولعباً. السعدي: ٧٥٥.

السؤال: في الآية تنبيه على خطورة البدعة، بينه.

اب:

- ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا اللَّذِي لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَاللَّذِي ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴾ أي: خانفون الإيمانهم بها، وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال، وخوفهم لمعرفتهم بربهم أن الا تكون أعمالهم منجية لهم والا مسعدة. السعدي:٥٦٠. السؤال: ما سبب خوف المؤمنين من الساعة؟
- ومن لطفه أن قَطِيفُ بِعِبَادِهِ، يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ ﴾ ومن لطفه أن قيضًا لعاصي، حتى إنه ومن لطفه أن قيضً لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة، ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا، تقطع عبده عن طاعته، أو تحمله على المغفلة عنه، أو على معصيةٍ صرفها عنه، وقدر عليه رزقه ، ولهذا قال هنا: (يرزق من يشاء). السعدي:٧٥٧.
- ﴿ اللّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِبَادِهِ عِرَّزُقُ مَن يَشَأَةٌ وَهُوَ الْفَوِى الْعَزِيرُ ﴾
  وعُطف (وهوالقوي العزيز) على صفة (لطيف) أو على جملة (يرزق من يشاء)، وهوته جيد لله تعالى بهاتين الصفتين، ويفيد الاحتراس من توهم أن لطفه عن عجز أو مصانعة، فإنه قوي عزيز لا يعجز ولا يصانع، أو عن توهم أن رزقه لمن يشاء عن شح أو قِلّةٍ، فإنه القوي والقوي تنتفي عنه أسباب الشحّ، والعزيز ينتفي عنه سبب الفقر؛ فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط لحكمة علمها في أحوال خلقه عامة وخاصة ابن عاشور، ٧٣/٧٠. السؤال : ما فائدة عطف (وهو القوي العزيز) على صفة (لطيف)؟
- والله على الله الله المحدد بن على المحدد المحدد المحدد المحدد بن على المحدد بن على الكتاني: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوكل عليه ورجع إليه، فحينئذ يقبله ويقبل عليه، وقيل: اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب؛ وقيل: هو الذي يجبر الكسير وييسر العسير... وقيل: هو الذي يجبر الكسير وييسر العسير... وقيل: هو الذي لا يرد سائله ويوئس آمله. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. وقيل: هو الذي لا يرد سائله ويوئس آمله. وقيل: هو الذي يعفو عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. القرطبي:١٩٥٩/١٨. السؤال: ماذا تعرف عن حقيقت لطف الله تعالى بعبده ؟
- المعنى: أي من كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدَلَهُ, فِي حَرِّيْءِ ﴾ المعنى: أي من كَانَ يُرِيدُ حَرِّثُ ٱلْآخِرَةِ نَزِدَلَهُ, فِي حَرِّيْءِ ﴾ المعنى: أي من طلب بما رزقناه حرثا الآخرته، فأدى حقوق الله، وأنفق في إعزاز الدين؛ فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشرا إلى سبعمائة فأكثر. القرطبي:٢١/١٨٠. السؤال: ما المقصود بالزيادة في الحرث ؟ الحداد:
  - ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ
     عِندَ رَبِّهِمٌ ذَاكِ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِرُ ﴾

من لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود في الحصول في الخارج؛ فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في منزل إكرام، ثم يحضر إليه القرى، ثم يخالطه رب المنزل ويقترب منه. ابن عاشور: ٧٩/٢٥.

السؤال: جاءت الآية الكريمة بثلاث مراتب للمؤمنين في الجنة هي مراتب الإكرام، بيِّنها؟ الجواب:

## 🖊 سورة (الشورى) الجزء (٢٥) صفحة (٤٨٥)

وَالنَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي النَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اُستُجِيبَ لَهُ وَحُجَّعُهُمْ دَاجِضَةُ عَندَرَيِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ دَاجِضَةٌ عَندَرَيِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ دَاجِضَةٌ أَلَيْهَ الْذِينَ وَمَايُدُ رِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبُ ﴿ يَسْتَغْجِلُ بِهِا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُ وَيَا السَّاعَةِ لَفِي ضَلَا إِيقَ الْخَيْرُ الْمَثُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَهَا الْحَقُّ الْكَانِ اللَّهَ الْمَثْوَلِ السَّاعَةِ لَفِي ضَلَا إِيكِيدٍ ﴿ السَّاعَةِ لَفِي ضَلَا إِيعِيدٍ ﴿ السَّاعَةِ لَفِي ضَلَا إِيعِيدٍ ﴿ اللَّهَ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عِبَادِهِ عِبَرُزُقُ مَن يَشَاءٌ وَهُو الْقَوْمِ اللَّهُ وَهُو الْقَوْمِ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ ال

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                            | الكلمت                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| يُخَاصِمُونَ فِي دِينِ اللهِ.                                     | يُحَآجُّونَ فِي اللهِ |
| ذَاهِبَتٌ بَاطِلَتٌ.                                              | دَاحِضَتٌ             |
| خَائِفُونَ مِن قِيَامِهَا.                                        | مُشفِقُونَ مِنهَا     |
| يُجَادِلُونَ.                                                     | يُمَارُونَ            |
| ثَوَابَهَا.                                                       | حَرثَ الآخِرَةِ       |
| قَضَاؤُهُ بِإِمهَالهِم وَعَدَمِ مُعَاجَلَتِهِم<br>بِالعُقُوبَيِّ. | كَلِمَتُ الفَصلِ      |

#### 🚳 العمل بالآيات

اعمل عملاً يدل على إيمانك بقرب الساعة، ﴿ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَّ السّاعَة، ﴿ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَّ السّاعَة قَرِيبُ ﴾.

٢. تفكر في نفسك وسجل ثلاثة مظاهر للطف الله تعالى بك، ﴿ اللَّهُ لَلِيهُ عِبَادِهِ عَبْرَزُقُ مَن يَشَاأَةٌ وَهُو القَوَى الْعَزيزُ ﴾.

٣. اغرس في قلبك أمنية لعمل صالح عظيم، واجتهد في تحقيقها حتى يزيدك الله أعمالا صالحة أخرى، ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الله أعمالا صالحة أخرى، ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الله عَمْرُهُمِّ ﴾.

#### 🐠 التوجيصات

ا. بيان بعض الحكمة في إنزال الكتاب -أي القرآن- والميزان؛ وهو أن يحكم الناس بالقسط، ﴿ اللهُ الّذِي َ أَنزَلَ الْكِنَبَ بِالْمَقِ وَالْمِيزَانَ ﴾.
 ٢. بيان وجوب إصلاح النيات؛ فإن مدار العمل قبولاً ورفضاً بحسبها،

٢. بيان وجوب إصلاح النيات؛ فإن مدار العمل قبولا ورفضا بحسبها،
 ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرِّثِوَّ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ اللَّهِ فَي اللَّخِرةِ مِن نَصِيب ﴾.

٣. احذر من البدع؛ فإنها من أسباب انحراف الديانات السابقة، وتجلب عضب الله، ولذلك تجد الشيطان لا يخذّل العبد عنها، ﴿ أَمْ لَهُمْ مَنَ اللّهِينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾.

🗨 سورة (الشورى) الجزء (٢٥) صفحة (٤٨٦)

ذَلِكَ ٱلّذِى يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ الْمُوَلَّةَ فِي ٱلْقُرْفِيَّ وَمَن يَقْتَرِفَ فَلَ لَا ٱلْمَوَدَةَ فِي ٱلْقُرْفِيَّ وَمَن يَقْتَرِفَ مَسَنَةَ نَزِدَلَهُ وَنِهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ شَكُورُ ﴿ أَمْ يَغُولُونَ مَسَنَةَ نَزِدَلَهُ وَنِهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ شَكُورُ ﴿ أَمْ يَغُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّوْبَةَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّوْبَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللِللَّهُ اللَّهُ ا

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                              | الكلمة                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| لاَ تُؤذُونِي فِي تَبلِيغِ الدَّعوَةِ؛ لِلَا بَينِي<br>وَبَينَكُم مِنَ القَرَابَةِ. | إِلاَّ اللَّوَدَّةَ فِي |
| وَبَينَكُم مِنَ القَرَابَةِ.                                                        | اَلْقُربَى              |
| يَكتَسِب طَاعَةً.                                                                   | يَقتَرِف حَسَنَةً       |
| اختَلَقَ.                                                                           | افتَرَى                 |
| يَئِسُوا مِن نُزُولِهِ.                                                             | قَنَطُوا                |
| يَيسُطُ مَطَرَهُ.                                                                   | وَيَنشُرُ رَحمَتَهُ     |
| فَرَّقَ، وَنَشَرَ.                                                                  | بَثَّ                   |
| مَا يَدُبُّ عَلَى الأَرض؛ مِن إِنسٍ،<br>وَحَيَوَانٍ، وَغَيرِهِمَا.                  | ۮؘٱبَّڗ۪                |

## 🚳 العمل بالآيات

- ١ قل: اللهم اقبل توبتي واعف عن سيئاتي، ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ
   عِبَادِه و يَعَفُوا عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعَلَمُ مَا لَفْكُونَ ﴾.
- لنظر أمرا أمر الله به ورد في الأيات واستجب له حتى يزيدك الله من فضله، ﴿ وَيَسْتَجِبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ ﴿ وَيَسْتَجِبُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ ﴿
- ٣. تذكر مصيبة وقعت لك ثم أكثر من الاستغفار مستحضرا قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصْلَبَكُمُ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾.
   وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾.

## 🚳 التوجيصات

- ١. وعد الله بمحو الباطل، ﴿ وَيَمْحُ اللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمنَهِ ۚ إِنَّهُ وَ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال
- ٢. حكمة الله سبحانه في قسمة الأرزاق بين الخلق، ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرَّزَقَ لِعِبَادِهِ مَنْ الْخَلَقِ، ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرَّزِقَ لِعِبَادِهِ مَنْ الْخَلَقِ، ﴿ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاتُهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ الْعَبِيرُ ﴾.
- ٣. من مظاهر رحمة الله بخلقه نزول المطر، وهي نعمة تستوجب الشكر، ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَلَى يُزَلُ الْفَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُم ﴿ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

- أَذِكُ ٱلَّذِى يُبِثِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ يقول تعالى الله الصالحات: (ذلك يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات! (ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي: هذا حاصل لهم كائن الا محالمة؛ ببشارة الله تعالى لهم به. ابن كثير:١١٤/٤. السؤال: ما وجه البشارة للمؤمنين في هذه الآية؟
- ﴿ وَهُو اَلَّذِى يَقَبَلُ الْنَوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُوكَ ﴾ لما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصة عند نقصهما، وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية، وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله؛ ختم هذه الآية بقوله (ويعلم ما تفعلون). السعدي:٧٥٨. السؤال: لماذا ختمت الآية بقوله تعالى: (ويعلم ما تفعلون)؟
- وقد ذكر اسم العباد دون نحو: الناس، أو التائبين، أو غير السَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَـلُونَ ﴾ وقية ذكر اسم العباد دون نحو: الناس، أو التائبين، أو غير ذلك، إيماء إلى أن الله رفيق بعباده لمقام العبوديم: فإن الخالق والصانع يحب صلاح مصنوعه. ابن عاشور:٩٠/٢٥. السؤال: ما فائدة التعبير بالعباد دون الناس أو التائبين في الآية الكريمة؟

# ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِلُ بِقِدَرٍ مَّا يَشَآءٌ إِنَّهُ, بِعِبَادِهِ عَلَيْ وَلَكِكِن يُنَزِلُ بِقِدَرٍ مَّا يَشَآءٌ إِنَّهُ, بِعِبَادِهِ عَلَيْ خَبِرُ رَصِيرٌ ﴾

قد يعلم من حال عبد أنه لو بسط عليه قاده ذلك إلى الفساد فيزوي عنه الدنيا مصلحة له؛ فليس ضيق الرزق هوانا و لا سعته فضيلة ... وروي: «إن من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة وإني عليم أن لو أعطيته إياه لدخله العجب فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده الفقر. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده الغنى». القرطبي:٧٥/١٨. السؤال: هل سعة الرزق خير للإنسان على كل حال؟

- وخصها بالذكر دون غيرها من ابقير ما فَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ وخصها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية لأنها نعمة لا يختلف الناس فيها؛ لأنها أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء الصالح للناس والدواب. ابن عاشور:٩٥/٢٥. السؤال: لماذا خص الغيث بالذكر بعد الرزق العام؟
- ا ﴿ وَهُوَ الَذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُۥ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ وذكر صفتي (الولي الحميد) دون غيرهما لمناسبتهما للإغاشة؛ لأن (الولي) يحسن إلى مواليه، و(الحميد) يعطي ما يُحمد عليه. ابن عاشور:٩٦/٢٥، السقال: من أنسب الأسماء الحسنى في هذا الموضع (الولي الحميد) بين ذلك. الحداد:
- ﴿ وَمَاۤ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِهِ مَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾
   المعنى: أن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب. ابن جزي:٣٠٣/٢.

السؤال: ما رأيك فيمن يقول: إن سبب الكوارث أسباب طبيعية، والذنوب والمعاصي لا دخل لها بذلك؟

> الجواب:... .

﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لْأَغَلَمِ ﴿ ۚ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾

وجُعل ذلك آيتً (لكلُ صُبار شُكور) لَأَن في الحالتين خوفاً ونجاة، والخوف يدعو إلى الصبر، والنجاةُ تدعو إلى الشكر. ابن عاشور،١٠٦/٢٥.

السؤال: لماذا جعل في جري الفلك أو ركودها على ظهر البحر آية لكل صبار شكور؟ الجواب:

إِنَّ مَا مَغَضِبُوا هُمَّ يَغَفِّرُونَ ﴾ ، ﴿ وَالَّذِينَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغُى هُمَ يَنْضِرُونَ ﴾ ، ﴿ وَالَّذِينَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغُى هُمَ يَنْضِرُونَ ﴾ وهو فيه محمود؛ فالعفو عن العاجز المعترف بجرمه محمود، ولفظ المغفرة مُشْعِرٌ به. والانتصار من المُخاصِم المُصِرّ محمود، ولفظ الانتصار مشعر به. ولو أوقعا على عكس ذلك كانا مذمومين. وعلى هذا جاء قوله: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ﴿ وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

فوضع الندى في موضع السيف بالعلا \* مضرّ كوضع السيف في موضع الندى. الألوسي:٦٦/٢٥

السؤال: كيف نجمع بين قول الله تعالى: (وإذا ما غضبوا هم يغفرون) وقوله: (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)؟

الجواب:\_\_\_\_

وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَفَامُواْ الصَّلَاةَ وَاَمُرُهُمْ شُورَىٰ يَنْهُمْ وَمِمَّا رَزَقَتُهُمْ يُفِقُونَ ﴾ ومن الاستجابة لله: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، فلذلك عطفهما على ذلك، من باب عطف الخاص على العام، الدال على شرفه وفضله. السعدي:٧٦٠.

السؤال: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخلة ضمن الاستجابة للرب، فلماذا ذكرها بعد ذكر الاستجابة؟ الحواب:

عَ ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾

أي: لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا فرعاً عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم؛ أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبينت لهم المسلحة انتهزوها وبادروها. السعدي:٧٠٠. السؤال: الشورى بين المسلمين تدل على أمرٍ آخر عظيم، ما هو؟ الجواب:

وَجَزَّرُوا سَيْعَةٍ سَيْعَةٌ مَنْلُها فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَاجْرُهُۥ عَلَى اللّهِ ﴿ وَجَزَّرُوا سَيْعَةٌ مَنْلُها فَمَنْ عَفَى اوَأَصْلَحَ فَاجْرُهُۥ عَلَى اللّهِ ﴾ شرط الله في العفو: الإصلاح فيه؛ ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأموراً به. السعدي: ٧٦٠. السؤال: ما وجه ذكر الإصلاح بعد العفو؟

وَحَرَّرُواْ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجَرُهُۥ عَلَى اللّهِ ﴾ في الله على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به؛ فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعف عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم؛ فإن الجزاء من جنس العمل. السعدي:٧٦٠. السوال: ماذا تستفيد من جعل أجر العافي على الله؟

﴿ وَجَزَاؤُا سَيَّةٍ سَيِّتُهُ مِّثَلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجَّرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾ وَجَزَاؤُا سَيَّةٍ سَيِّتُهُ مَثْلُهِمٍ فَأُولَتِهِ مَ مَن سَبِيلٍ ﴾

(فمن عفا وأصلح فأجره على الله): هذا يدلُ على أنَ الْعفو عن الظّلَمة أفضل من الانتصار؛ لأنه ضمن الأجر في العفو، وذُكرَ الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: (ولمن انتصار بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل). ابن جزي:٢/٣٠٥.

السؤال: كيف كان العفو أفضل من الانتصار؟ ...

® معاني الكلمات

| المعنى                                            | الكلمة          |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| السُّفُنُ الجَارِيَتُ.                            | الجَوَارِ       |
| كَالجِبَالِ فِي عِظْمِهَا.                        | كَالأُعلاَمِ    |
| ثَوَابِتَ لاَ تَجرِي.                             | رَوَاكِدَ       |
| يُهلِكِ السُّفُنَ بِالغَرَقِ.                     | يُوبِقهُنَّ     |
| مَهرَبٍ، وَمَلجَأٍ.                               | مَحِيصٍ         |
| الظُّلمُ، وَالعُدوَانُ.                           | البَغيُ         |
| الأَفعَالِ الحَمِيدَةِ، وَالخِصَالِ الْشَكُورَةِ. | عَزمِ الأُمُورِ |

📜 سورة (الشورى) الجزء (۲۵) صفحة (٤٨٧)

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِفِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَمِ ﴿ إِن يَشَأَيْسُكِنِ ٱلرِّيحَ

فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰظَهْ رِفْءَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِّـكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ

الله وَهُ وَهُ فَهُ إِنَّهُ مَا كُسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ وَ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ

يُجَدِلُونَ فِي َ ايكِتَنَامَالُهُ مِّن هَيِّيصِ۞ فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنَبُونَ كَيَكِرَ ٱلْإِثْرُ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا

غَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلسَّتَجَابُواْلِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ

وَأَمَّرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ

ٱلْمَغَيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿ وَجَزَرُوا لَا سَيَّعَةِ سَيَّعَةٌ مِثْلُهَمَّ الْهَنَّ عَفَا

وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱلدَّيةَ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلظَّالِحِينَ ۞ وَلَمَن ٱنتَصَرَ

بَعۡدَظُلۡمِهِ ءِ فَأُوۡلَٰٓكِ فَ مَاعَلَيۡهِ مِينِ سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ۖ

ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَتِهِكَ

لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمُ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ اللَّهُ مُونِ عَزْمِ اللَّهُ مُونَا لَهُ وَمِن وَلِيَّ مِنْ بَعَدِةً وَتَرَى

ٱلظَّلِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَيَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِن سَبِيلِ ٠

## 🚳 العمل بالآيات

ا. شاهد السفن كيف تمشي في البحر -أو صورة لها- واكتب تأملاتك
 لتحقق التفكر في هذه الآية: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ الْجُوارِ فِي ٱلْبُحْرِ كَٱلْأَعْلَى ﴿ .

إذا أذن المؤذن فاترك ما يشغلك وقم مباشرة إلى المسجد، ﴿ وَٱلَّذِينَ السَّجَاوُ إِلَى المسجد، ﴿ وَٱلَّذِينَ السَّجَاوُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّالَا الللَّالَّا اللَّالِي اللَّاللَّالَاللَّاللَّا اللللَّالَا اللَّا

٣. شاور زميلك في أحسن طريقت لحفظ سورة من القرآن الكريم،
 ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَتُنْهُمُ وَمِمَا رَكَفْتُهُم يُنِفَعُونَ ﴾.

# 💿 التوجيهات

الحدر من كبائر الدنوب، ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كُبَتْ مِرَالًا مِنْمُ وَالْفَوَحِشَ
 وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾.

٢. عظم منزلة العفو؛ حيث جُعِل أجره على الله، ﴿ وَحَرَّوُا سَيَّةٍ سَيَّةٌ مِثْلُهَا ۖ فَكَنْ عَفَا وَأَصَّلَحَ فَأَجُرُهُ، عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ, لَا يُحِبُ الظّلِلِينَ ﴾.

 الهداية والضلال بيد الله؛ فاسأل الله أن يثبتك على دينه، ﴿ وَمَن يُضَلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيَ مِّنَا بَعْدِوء ﴾.

🗨 سورة (الشورى) الجزء (٢٥) صفحة (٤٨٨)

وَتَرَكُهُ مْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْ فِ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَيِيرُ وَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيرِ ۞ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أَوْلِيَآ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ رِمِن سَبِيل ۞ ٱسۡ تَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِّن قَبِّل أَن يَأْتِي يَوْمُرُلًّا مَرَدَّ لَهُ رِمِنَ ۚ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِيَوْمَ إِذِ وَمَالَكُ مِيِّن نَكِيرِ ۞ فَإِثْ أَعْرَضُواْ فَمَآأَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظً ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا ٓ إِذَآ ٱذَقَنَا ٱلْإِنسَكنَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرِحَ بِهَأَّ وَإِن تُصِبْهُ مُ سَيِّعَةُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِتَّ ٱلْإِنْسَنَ كَفُورٌ ۞ يِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَ آءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّتَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُرَوِّجُهُ مِّ ذُكْرَانَا وَإِنَاتُمَّا وَيَجَعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وَعَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ «وَمَاكَانَ لَبْشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابِ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عِمَايَشَاءُ إِنَّهُ وَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ١

# 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                                                  | الكلمت                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| يُسَارِقُونَ النَّظَرَ، وَلاَ يَنظُرُونَ بِمِلءِ<br>أَعيُنِهِم.                         | يَنظُرُونَ مِن<br>طَرفٍ خَفِيٍّ |
| لاَ يُمِكِنُ رَدُّهُ.                                                                   | لاَّ مَرَدَّ لَهُ               |
| لاَ تُنكِرُونَ ذُنُوبَكُم، وَلَيسَ لَكُم مَكَانٌ<br>تَستَخفُونَ وَتَتَنَكَّرُونَ فِيهِ. | نَكِيرٍ                         |
| لاً يُولَدُ لَهُ.                                                                       | عَقِيمًا                        |
| كَمَا كَلَّمَ مُوسَى عليه السلام.                                                       | مِن وَرَاءِ حِجَابٍ             |

## ﴿ العمل بالآيات

- ١. مـا أعظم خسائر الظالم يـوم القيامــــة، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ إِنَّ ٱلْحَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾.
- ٢. انصح أهلـك وادع الله لهـم ولنفسـك بالهدايـة، ﴿ إِنَّ ٱلْخَسْرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُّ ﴾.
  - ٣. انظر أمرا أمرتك به آية أو حديثا كنت مترددا في تطبيقه، وسارع في الاستجابة له، ﴿ اُسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيُّومَهِ ذِ وَمَالَكُمْ مِّن نَكِيرٍ ﴾.

# 🕲 التوجيهات

- ١. استجب لكل أمر أمرك به الله تعالى من فعل أو ترك، ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمُ مِّن مَّلُجا يَوْمَبِنِ وَمَالَكُمُ مِّن نَّكِيرٍ ﴾.
- ٢. مهم ته الرسل التبيلغ والدعوة، ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ﴾.
- ٣. حِكمة الله تعالى وعلمه فيما يهب للعباد من الذرية، ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءٌ يَهُبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴾.

#### 🕲 الوقفات التحبرية

- ﴿ وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ ﴾ أي: الذل قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى. ابن كثير:١٢٢/٤. السؤال: ما سبب ذلهم يوم القيامة؟.
- ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱلْخَسِرِينِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُّ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّٰ لِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٍ ﴾

أما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معذبين بها، وأما خسرانهم لأهليهم فلأنهم إن كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهم، وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينهم وبينهم. الشوكاني:٤٣/٤.

السؤال: بين كيفية خسران النفس والأهل يوم القيامة؟

﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمُ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَهِذِ وَمَالَكُمُ مِن نَّكِيرٍ ﴾

هذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل، والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد؛ فإن للتأخير آفات. السعدى:٧٦١.

السؤال: ما الأمل المذموم؟ وهل يسوغ تأخير العمل؟

8 ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ ﴾ أي حافظاً لأعمالهم حتى تحاسبهم عليها، وقيل موكلاً بهم لا تفارقهم دون أن يؤمنوا، أي: ليس لك إكراههم على الإيمان. القرطبي:١٨/١٨. السؤال: في الآية تسلية للدعاة عند عدم الاستجابة لهم، وضح ذلك.

﴿ وَإِنَّا إِذَاۤ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِّقَتُهُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴾

وفيه إشارة إلى أنَّ إذاقة الرحمة ليست للفرح والبطر، بل للشكر لموليها. وإصابة المِحنة ليست للكفران والجزع، بل للرجوع إلى مُبلِيها. الألوسي:٧٥/٢٥. السؤال: ما الواجب على المؤمن أن يفعله في حال الرخاء، وفي حال الشِدّة؟

- ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِبَتُهُ كُمِا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴾ أي: يجحد ما تقدم من النعم، ولا يعرف إلا الساعة الراهنة. ابن كثير:١٢٢/٤-١٢٣. السؤال: ما الفرق بين المسلم والكافر في النظر إلى النعم السابقة؟
- ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ تَخَلُقُ مَا يَشَاءً يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْكًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ﴾ وقيل: قُدَّمَ الإناث توصية برعايتهنَّ لضعفهنَّ؛ لا سيما وكانوا قريبي العهد بالوأد، وفي الحديث: (من ابتُلِيَ بشيء من هذه البنات فأحسن إليهنّ كنّ له ستراً من النار). الألوسي: ٧٥٧-٧٦. السؤال: بين تكريم الإسلام للمرأة وحفظه لها من خلال الآية والحديث.

﴿ وَكَلَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾

هو القرآنُ؛ وسماه روحاً لأن فيه حياة منْ موت الجهل... وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟! فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض. القرطبي،٩/١٨،٥.

السؤَال: في تسمية القرآن روحاً حثٌ ودلالة بليغة، وضح ذلك.

﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾

ذكر سبحانه صفح رسوله قبل أن يوحى إليه فقال: (ما كنت تدري ما الكتاب) أي: أي شيء هو؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وذلك أدخل في الإعجاز، وأدل على صحح نبوته. الشوكاني:٤/٥٥٥.

السؤال: دلت الآية الكريمة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك. الجواب:

وَلَكِن جَعَلْنَهُ ثُولًا تَهْدِى بِهِ عَن شَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَهُ بِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ شبه الكتاب بالنور لمناسبة الهدي به؛ لأن الإيمان والهدى والعلم تشبّه بالنور؟ والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة: قال تعالى: (يخرجهم من الظلمات إلى النور) البقرة: ٢٥٧١، وإذا كان السائر في الطريق في ظلمة ضل عن الطريق، فإذا استنار له اهتدى إلى الطريق؛ فالنور وسيلة الاهتداء، ولكن إنما يَهتدي به من لا يكون له حائل دون الاهتداء، وإلا لم تنفعه وسيلة الاهتداء؛ ولذلك قال تعالى: (نهدي به من نشاء من عبادنا). ابن عاشور: ١٥٤/١٥٠.

السؤال: لماذا شبه الكتاب بالنور؟ ومن المنتفع بنور الكتاب الكريم؟ الحواد:

﴿ وَإِنَّهُۥ فِيَ أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِقُ حَكِيمٌ ﴾ بين شرفه في الله الأرض. ابن كثير:١٢٤/٤.

بين شرفه في الملا الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه اهل الارض. ابن كتير: ١٤/٤) السؤال: لماذا أخبر الله بشرف هذا الكتاب وعلوه عند الملأ الأعلى؟ الحداد:

﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكَر صَفْحًا أَن كُنتُم قُومًا شُسْرِفِيك ﴾
 قال قتادة : والله لو كان هذا القرآن رفع حين رَدّته أوائل هذه الأمّة لهلكوا، ولكن الله ردده وكرره عليهم برحمته. القرطبي:٧/١٩.

السؤال: كيف يكون حالنا لو رُفع عنا القرآن حين رده الناس عند أول نزوله؟ الجواب:

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكَر صَفْحًا أَن كُنتُمْ قُومًا مُسْرِفِينَ ﴾ إن حالكم وإن اقتضى تخليتكم وشأنكم حتى تموتوا على الكفر والضلالت، وتبقوا في العذاب الخالد، لكننا لسعة رحمتنا لا نفعل ذلك، بل نهديكم إلى الحق بإرسال الرسول الأمين، وإنزال الكتاب المبين. الألوسي:٩٠/٢٥.

> السؤال: كيف دلت الآيت على سعة رحمة الله تعالى وفضله؟ الحواب:

وَمَا يَأْنِهِم مِّن نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ عَيْسَتُمْزِءُونَ ﴾ يعزي نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ويسليه. القرطبي:٩/١٩. السؤال: ما المقصود من ذكر استهزاء أقوام الأنبياء ممن مضى؟

سورتا (الشورى، الزخرف) الجزء (٢٥) صفحة (٤٨٩)

وَكَذَاكِ أَوْحَيْنَ ۚ إِلَيْكَ رُوحًامِّنْ أَعْرِنَا مَا لَئْتَ تَدَرِي مَا أَلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ فُولَانَّهْدِي بِهِ عَمَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ و مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلْا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ۞

المُنْ فَيْ الْأَخْرُ فِي اللهِ الْرَحْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ اللهِ

حم ( وَالْكِتْكِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيّا لَعَلَيْ حَكِيدًا لَهُ مُرَاكِةَ وَالْكِتْكِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيّا لَعَلَيْ حَكِيمٌ ﴿ وَ أَفْضَرِبُ عَنصُهُ الذِّكْرَ صَفْحًا الْعَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿ وَ أَفْضَرِبُ عَنصُهُ الذِّكْرَ صَفْحًا اللّهَ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيْعَالًا اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيْعَالًا اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيْعَامُ اللّهُ وَيْعَالًا اللّهُ وَيْعَامُ وَيْعَامُ وَيْعَامُ اللّهُ وَيْعَامُ وَالْمُوالِقُومُ وَيْعَامُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَيْعَامُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِل

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                           | الكلمة                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| قُرآنًا، سُمِّيَ القُرآنُ رُوحًا؛ لأَنَّهُ حَيَاةُ<br>القُلُوبِ. | رُوحًا                                 |
| هُوَ: الْإِسلاَمُ.                                               | صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ                     |
| تَرجِعُ إِلَيهِ، فَيُجَازِيكُم عَلَيهَا.                         | تَصِيرُ                                |
| اللَّوحِ المَحفُوظِ.                                             | أُمِّ الكِتَابِ                        |
| أَفَنُعرِضُ عَنكُم، وَنَترُكُ تَذكِيرَكُم<br>بِالقُرآنِ؟!        | أَفَنَضرِبُ عَنكُمُ<br>الذِّكرَ صَفحًا |

#### 🚳 العمل بالآيات

١٠ سَجِّل ثلاث فوائد دنيوية أو أخروية أحياها فيك تدبرك للقرآن،
 ﴿ وَكَذَلِك أُوحَيناً إِلَيْك رُوحًا مِن أَمْرِناً ﴾.

٧. تخيل أن القرآن لم يصل إليك، وأنك لم تهتد إلى الإسلام؛ فكم هي الضيقة والشقاء التي ستعيش بها، ثم احمد الله على نعمة الهداية والإيمان، ﴿ وَلَكِن جَعَلَنهُ نُورًا خَمْدِي بِدِه مَن شَنَآءُ مِنْ عِبَادِناً ﴾.
٣. اكتب مقالة أو ألق كلمة لإخوانك عن فضل الأنبياء وعظمتهم، ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِن نَبِي إِلَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَةٌ مَنْ وَنَ ﴾.

## 🚳 التوحىصات

التباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية إلى
 الطريق المستقيم، ﴿ وَإِنَّكَ لَهَ لَحَ إِنَّكَ إِلَى صِرَطٍ مُسْمَقِيمٍ ﴾.

٢. مصير الأمور ومرجعها إلى الله سبحانه؛ فلا تتوكل إلا عليه،
 ﴿ أَلاّ إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ﴾.

٣. المسرف في الغفلة قد يكون أنفع للمسلمين من غيره إذا اهتدى،
 ﴿ أَفَنَصْرِبُ عَنكُمُ الذِّكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾.

🌉 سورة (الزخرف) الجزء (۲۵) صفحة (٤٩٠)

وَالَّذِى نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَسَرَنَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْتَأَ كَنَالِكَ تُخْرِجُون ۞ وَالَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُمَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَلِمِ مَا تَرْكُونَ ۞ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ عَلَى مُنْ لَكُونَ ۞ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ عَلَى مُنْ لَكُونِ وَالْفَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ عَلَى اللَّهُ عَمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا السَّوَيَتُمْ عَلَيْهِ وَتَعُولُواْ سُبْحَنَ الْذَى سَخَرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ ومِنْ عِبَادِهِ عِجُزَءً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَمُنْ قَلِبُون ۞ وَجَعَلُواْ لَهُ ومِنْ عِبَادِهِ عِجْزَءً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُمُ عِبَادِهِ عِجْزَءً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُمُ عِبَادِهِ عِجْزَءً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُمُ عِبَادِهِ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْمَ عَلَى اللَّوْمَ اللَّكُمُ عَلَى اللَّوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُونِ وَ وَقَالُواْ لَوْ شَكَةً اللَّكُمُنُ مُلْكُمُ مَا مُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكِلِكُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلِقُولُ الْوَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِكُ عَلَى الْمُلْكِلِكُ عَلَى الْمُلْلِكُ عِلَى الْسُلَقِ الْوَلَا الْتَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُلْكِلِكُ عِنْ الْكُنَالُهُ الْمُنْ الْمُلْكِالِكُ عَلَى الْمُلْلِكُ عِلَى الْمُلْكُ عَلَى الْعَلَى الْكُولُونُ وَ الْلَوْمُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ وَ الْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُ عِلَى الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُنْ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُ عَلَى الْمُلْكُولُ الْمُلْعُلِكُ عَلَى الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْ

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                        | الكلمت      |
|-------------------------------|-------------|
| بِمِقدَارٍ، وَوَزنٍ مَعلُومٍ. | بِقَدَرٍ    |
| مُطِيقِينَ.                   | مُقرِنِينَ  |
| خَصَّكُم.                     | وَأَصفَاكُم |
| مُمتَلِئٌ حُزِنًا، وَغَمًّا.  | ڪَظِيمٌ     |
| يُرَبَّى.                     | يُنَشَّأُ   |
| الزِّينَةِ.                   | الحِليَةِ   |

## 🐠 العمل بالآيات

ا. عدد بعض نعم الله عليك بقولك أنعم ربي علي بكذا وكذا .. . ثم اشكره عليها، ﴿ إِنَّسْ مَوْرُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ السَّوَرُ أَعَلَى ظُهُورِهِ قُمَّ نَذَكُرُواْ نِعْمَةُ رَبِّكُمُ إِذَا السَّوَيْتُمُ عَلَيْهِ ﴾.

٢. إذا ركبت السيارة أو الطائرة أو السفينة أو المصعد أو الدواب فقل: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مُقْرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَهُ مُقْرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَهُ مُقْرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنقَلِمُونَ ﴾.

 ٣. انظر عبادة يعملها أحد والديك واعمل بها وادع الله لهما وانظر عملا خاطئا يعمله أحد والديك واجتنبه واسأل الله الهداية لهما، ﴿ بَلُ قَالُوا ۚ إِنّا وَجَدْنَا ٓ ءَابَآ ءَنا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنّا عَلَىٓ ءَاثُرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴾.

## 🚳 التوجيصات

١. من تعظيم الله تعالى إفراده بالعبادة، ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ. مِنْ عِبَادِهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

٢. عظم منزلة الملائكة عند الله، ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَ كُهَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ
 ٱلرَّحَانِ إِنكَا أَشَهِ دُوا خَلَقَهُمْ شَكُمْنُ شَهَا دَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴾.

٣. من أعظم ما يصد عن الله تعالى التقليد الخاطئ للآباء واتباع العادات والتقاليد إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة، ﴿ بَلُ قَالُوا إِنّا وَهَمْ مُهَّدُونَ ﴾.
 وَجَدْناً ءَابَاءَنا عَلَىٰ أُمّلةٍ وَإِنّا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم مُهّتَدُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

إِ وَالَّذِى نَزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَشَرْنَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيتًا ﴾ قال ابن عباس: أي لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم، بل هو بقدر: لا طوفان مغرق و لا قاصر عن الحاجة، حتى يكون معاشا لكم و لأنعامكم. القرطبي:١١/١٩. السؤال: ما سر قوله عن نزول الماء (بقدر)؟

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَدِ مَا تَرَكَبُونَ ﴿ لَنَا لِللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِهُ مَنْكُرُوا فَيْعَمَ رَبِكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيَّمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كَنَا لَهُ، مُقْرِينَ ﴿ ۚ وَالْأَلِقَ رَبِنَا لَسُنَقِلِهُونَ ﴾

(وإنا إلى ربنا لمنقلبون) أي: لصائرون إليه بعد مماتنا، وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة؛ كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) اللبقرة: ١٩٧٧، وباللباس الدنيوي على الأخروي قوله تعالى: (وريشا ولباس التقوى ذلك خير) الأعراف: ٢٦١. ابن كثير ١٢٧/٤/١ الشوال: كثيراً ما تدلنا أمورنا الدنيوية على الأحوال الأخروية، بَيِّن ذلك من خلال الآيات السابقة.

## ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾

أي: راجعون، وفيه إيذان بأن حقّ الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من السَّير، ويتذكر منه السَّاطة وفيه إيذان بأن حقّ الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من السَّير، ويتذكر منه المسافرة العظمى التي هي الانقلاب إلى الله تعالى، فيبني أموره في مسيره ذلك على تلك الملاحظة، ولا يأتي بما ينافيها، ومن ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لأمر مشروع، وفيه إشارة إلى أن الركوب مخطرة فلا ينبغي أن يغفل فيه عن تذكر الآخرة. الألوسي: ٩٦/٢٥. السؤال: كيف كان ركوب الدابة وما نحوها والسفر مُذكِّراً بالآخرة؟

﴿ لِتَسْتَوُا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِكُمُّ إِذَا ٱسْتَوَيَّتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِنينَ ۞ رَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾

وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته كَبَرُ ثلاثاً، ثم قال: (سبحن الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين \* وإنا إلى ربنا لمنقلبون) ثم يقول: (اللهم إني أسألك في سفري هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هَوِّن علينا السفر واطو لنا البعيد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفت في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في اهلنا)، وكان إذا رجع إلى أهله قال: (آيبون تائبون إن شاء الله، عابدون، لربنا حامدون). البقاعي:١٣/٧. السؤال: كيف يكون العمل بهذه الأيم الكريمة؟

أَمِ أَمِ أَخَذَ مِمَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ ﴾ ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْنِ إِنَنَا ﴾ تجرؤوا على الملائكة العباد المقربين، ورقوهم عن مرتبة العبادة والدل إلى مرتبة الشاركة لله في شيء من خواصه، ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية، فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله. السعدي:٧٦٤. السؤال: في قول المشركين تناقض واضح، بَيِّنهُ.

# ﴿ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ﴾

النشوء في الزينة والنعومة من المعايب والمنام، وأنه من صفات ربات الحجال، فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه، ويربأ بنفسه عنه، ويعيش كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: «اخشوشنوافي اللباس، واخشوشنوافي الطعام، وتمعددوا. وإن أراد أن يزين نفسه زينها من باطن بلباس التقوى».الألوسي:٩٩/٢٥. السؤال: هل صفات النعومة والمبالغة. في الزينة والتجمل تليق بالرجل؟ ولماذا؟ الحوات:

ا ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَا تَعْبُدُونَ ﴾ لما ذكر لهم الأدلت، وحذرهم بالأخذ، وتحرر أنهم مع التقليد لا ينفكون عنه، ذكرَهم بأعظم آبائهم، ومحط فخرهم، وأحقهم بالاتباع؛ للفوز باتباع الأب في ترك التقليد أو في تقليده إن كان لا بد لهم من التقليد؛ لكونه أعظم الأباء، ولكونه مع الدليل. البقاعي: ١١/٧. السؤال: لماذا ذكرت قصر إبراهيم بعد ذكر حال المشركين المتمسكين بدين الآباء؟ الحداد:

لَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِى بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ براءة إبراهيم مما يَعبُد أبوه أدلُ على تجنب عبادة الأصنام بحيث لا يتسامح فيها، ولو كان الذي يعبدها أقرب النّاس إلى موحّد الله ... مثل الأب. ابن عاشور:١٩٢/٢٥. السؤال: لماذا خُص أبو إبراهيم عليه السلام بالذكر قبل قومه؟ الحداد:

لا ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَافِيَةٌ فِي عَقِيهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (وجعلها) أي: هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها؛ وهي إخلاص العبادة لله وحده، والتبري من عبادة ما سواه .... فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان. السعدي:٧٦٤. السؤال: ما تأثير الترف والطغيان على عقيدة التوحيد؟

﴿ وَلَمَّا جَأَءَ هُمُ الْمَقُ قَالُواْ هَذَا سِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكْفِرُونَ ﴾ وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة؛ فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه، بل والا جحده، فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحاً شنيعاً، وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي الا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراء. السعدي:٧٦٥.

السؤال: ما الذي تفهمه من حال المشركين من قولهم: (هذا سحر)؟ الحواب:

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِن الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ
 رَبِكَ غَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنْيَا ﴾

فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى؛ هو الذي يقسمها بين عباده؛ فيبسط الرزق على من يشاء، ويضيقه على من يشاء، بحسب حكمته، فرحمته الدينية التي أعلاها النبوة والرسالة أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالته، فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ، وأن التدبير للأمور كلها دينيها ودنيويها بيد الله وحده. السعدي:٧٥٠.

السؤال: لماذا ذكر قسمة الأرزاق بعد اقتراحهم نزول القرآن على رجل من القريتين؟ الحواب:

( وَرَفَعْنَا بَمْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَخَذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُم فَوْقَ بَعْضِ لَيَحْدَم بِعضَا أَبْن جزي:٣١٢/٢٠. السؤال: في اختلاف منازل الناس ودرجاتهم الدنيوية حكمة عظيمة، فما هي؟ الجواب:

﴿ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرِّمْمَٰنِ لِبُيُوتِهِم سُقْفًا مِن فِضَّدِةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ ﴾

قال الحسن: المعنى لولا أن يكفر الناس جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه: لهوان الدنيا عندالله عز وجل. القرطبي:٣٧/١٩–٣٨. السؤال: بين حقارة الدنيا عند الله المستفاد من الآية.

السوال: بايل حفارة الدديا عند الله المستفاد من الا يب. الجواب:

🔪 سورة (الزخرف) الجزء (٢٥) صفحة (٤٩١)

#### 💿 معاني الكلمات

| المعنى                   | الكلمت      |
|--------------------------|-------------|
| بَرِيءٌ.                 | بَرَاءً     |
| خَلَقَنِي.               | فَطَرَنِي   |
| مُسَخَّرًا فِي العَمَلِ. | سُخرِيًّا   |
| سَلاَلِمَ مِن فِضَّةٍ.   | وَمَعَارِجَ |
| يَصعَدُونَ.              | يَظهَرُونَ  |

# 🚳 العمل بالآيات

ا. ضع خطة للقضاء على أنواع الترف في حياتك الذي يجعلك ترتكب محرماً أو تترك واجباً، ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِن تَزْدِمٍ إِلّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنا عَلَى أَمْتُةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاتْرِهِم مُقْتَدُون ﴾.
 ٢. اكتب ثلاثت مظاهر في تحقيق إبراهيم عليه السلام للتوحيد، ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ لِإِنِيهِ وَقَرْمِهِ ۚ إِنِّي بَرَاهٌ مِمَا تَعْبُدُون ﴾.

٣. دون ما مرَّ بك اليوم من أنواع تسخير الله تعالى الناس بعضهم لبعض، ﴿ لِيَتَنَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَمَا يَجْمَعُونَ ﴾.

## 🐠 التوجيصات

الترف من أسباب التكبر والبعد عن الحق فاحدره، ﴿ وَكُذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِن تَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا عَابَاتَهَا عَلَىَ أُمَّةٍ
 وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرهِم مُقْتَدُونَ ﴾.

١. اعلم أن القائم بالدعوة معرض للسخرية والاستهزاء، فلا يضرك هذا فهي سنة ماضية، ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُ قَالُواْ هَذَا سِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكْفُرُونَ ﴾.
٣. من رحمة الله بعباده تسخير بعضهم لبعض، وجعل الفقير يحتاج إلى الفقير، ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتٍ لِلَّهَ لَعْنَى مِعْضَا السُخْرِيَّ أَوْرَحْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾.
دَرَجَتٍ لِلَهَ تَكْبُحُ فَيْرٌ مُعْضَا السُخْرِيَّ أَوْرَحْتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾.

🗨 سورة (الزخرف) الجزء (٢٥) صفحة (٤٩٢)

وَلِيُمُوتِهِ مَ أَبُوبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ ﴿ وَرُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عُندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِ حَيْرِ الرَّمْنِ نُقَيِّضَ لَهُ وشَيَطَنَا فَهُ وَلَهُ وَقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِ حَيْرِ الرَّمْنِ نُقَيِّضَ لَهُ وشَيَطَنَا مَهُ وَلَهُ وَقِينَ ﴿ وَإِنْهُ مِنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونِ أَنَّهُ مُمُّ لَمُنْ وَقَيْنُ فَي مَنْ الْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَ كُمُ الْيَوْمَ بُعْدَ الْمَشْرَقِيْنِ فِي الْمَعْدَ الِي مُشْتَرِكُونَ ﴿ وَلَن يَنفَعَ كُمُ الْيُومَ الصُّمَّ أَلْكُمْ فِي الْعُمْنَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّينِ ﴿ وَالْيَتَ الشَّمِعُ الصُّمَّ أَلْكُمْ فَإِنَا عَلَيْهِ مِثْقَارِ مُشْتَقِيمِ ﴿ وَالْنَهُ وَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّيْمَ اللَّهُ وَالْقَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْقَوْمِ اللَّهُ اللَّوَمُ اللَّهُ وَالْقَوْمِ اللَّهُ وَالْقَدُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِقُ اللَّهُ الْمُعْمِقُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                               | الكلمت                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| ذَهَبًا.                                             | <u>وَ</u> زُخرُفًا        |
| مَا كُلُّ ذَلِكَ إِلاَّ.                             | وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَلَّا |
| يُعرِض.                                              | يَعشُ                     |
| نُهَيِّئ، وَنُيسِّر.                                 | نُقَيِّض                  |
| مُلاَزِمٌ، وَمُصَاحِبٌ.                              | قَرِينٌ                   |
| مِثلَ تَبَاعُدِ مَا بَينَ الْمَشرِقِ، وَالْمَعْرِبِ. | بُعدَ الْمَشرِقَينِ       |

# 🚳 العمل بالآيات

- ١. قل: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم مائة مرة، ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّهَ نِ نُقَيِضٌ لَهُ شَيطُكناً فَهُو لَهُ وَيَنُ ﴾.
- ٢. تعرف على سنة مهجورة وحاول تطبيقها متمسكاً بها،
   ﴿ فَأَسْمَسِكُ بِٱلَّذِى أُوحَى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْمَقِيمٍ ﴾.
- تذكر لحظات طويلة مرت عليك لم تذكر الله فيها ثم تذكر الله فيها ثم تذكر أن الشيطان كان قرينك فيها، ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقيِّضٌ لَهُ,
   شَيَّطَنَا فَهُو لَهُ, وَرِينُ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

- احدر أن تعمل عملاً تظن أنك مهتد فيه وأنت على ضلال،
   وعلاج ذلك العلم بالدليل الصحيح، ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ
   وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهُ تَدُونَ ﴾.
- ٢. التمسك بالكتاب والسنة فيهما العصمة والنجاة في الدنيا والآخرة، ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِالَّذِي َ أُوحَى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.
   ٣. السخرية من الدين وأهله من صفات الكفار والمنافقين، ﴿ فَأَمَّا يَضْعَكُونَ ﴾.
   جَآءُ هُم بِعَائِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمْنِ لِمُبُوتِهِمْ شُقُعًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَ كُلُمُوتِهِمْ اللَّهُ وَ الْمُعَلِقَ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُولُ اللللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضْ لُهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ وَيِنُ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن ٱلسَّبِيل وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾

لأن من وُسِّع عليه عِيْد دنياه اشتعل في الأغلب عن ذكر الله، فنضرت منه الملائكة ولزمته الشياطين، فساقه ذلك إلى كل سوء، ومَن يتق الله فيديم ذكره يؤيده بملك فهو له مُعِين. البقاعي:٧٧/٧-٢٨.

> السؤال: اذكر شيئاً من أضرار الغفلة عن ذكر الله تعالى. الجواب:

وَ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ فإن قيل: فهل لهذا من عذر، من حيث إنه ظن أنه مهتد وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله: الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله، مع تمكنهم على الاهتداء، فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه، ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم، والجرم جرمهم. السعدي: ٧٦٦. السؤال: هل للضالين من عذر، من حيث إنهم ظنوا أنهم مهتدون وليسوا كذلك؟

﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذظَلَمْتُمْ آنَكُمُ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ هذا كلام يقال للكفار في الآخرة، ومعناه أنهم لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب، ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه. ابن جزي:٣١٤/٢. السؤال: بين العذاب النفسي الذي يجده الغافل عن ذكر الله في الآخرة. الجواب:

﴿ أَفَأَنَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَقُ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ فالمعنى: ليس شيء من ذلك إليك، بل هو إلى الله القادر على كل شيء، وأما أنت فليس عليك إلا البلاغ. البقاعي:٧٠/٧. السؤال: ما المهمة الأساس للدعاة إلى الله تعالى؟ الجواب:

🚺 ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَّ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴾

الضمير في (وانه) للقرآن أو للإسلام، والذكر هنا بمعنى الشرف، وقوم النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش وسائر العرب؛ فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة، ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. ابن جزي: ٣١٤/٢.

السؤال: ما الشرف الذي ناله العرب بالتمسك بالإسلام؟ الحوات:

﴿ وَلَقَدَّأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَالِيَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ ء فَقَالَ إِنِّ رَسُّولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ ولما كان المترفون مولعين بأن يزدرُوا من جاءهم ... بنوع من الازدراء ... و لا يزالون يردون هذا وأمثاله من الضلال حتى يقهرهم ذو الجلال بما أتتهم به رسله: إما بإهلاكهم، أو غيره، وإن كانوا في غاية القوة، أورد سبحانه قصة موسى عليه الصلاة والسلام شاهدة على ذلك بما قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام من نحو ذلك، ومن إهلاكه على قوته، وإنجاء بني إسرائيل على ضعفهم البقاعي ٢٣/٧٠. السؤال: ما موقف المترفين من الناصحين؟ وما سنة الله سبحانه في خاتمة الفريقين؟ الجواب:

ا ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ مَرْجِعُونَ ﴾ بين سبحانه أن العلم هي أخذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم . الشوكاني: ٥٩٥. السؤال: تظهر رحمة الله تعالى بخلقه حتى في عذابهم الدنيوي، بين ذلك من خلال الآية الكريمة. الحداد:

وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ اَلسَّاحِرُ اَنْعُ لَنَا رَيَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَّ تَدُونَ ﴾ (يا أيها الساحر) يعنون: موسى عليه السلام، وهذا إما من باب التهكم به، وإما أن يكون الخطاب عندهم مدحاً، فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم وهم السحرة. السعدي:٧٦٧. السؤال: لا غنى للمجمتع عن العلماء والعباد، بين هذا من خلال الآية.

لَّ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ - قَالَ يَفَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَـٰذِهِ ٱلْأَنْهَـٰرُ تَجّرِى مِن تَحْتَى أَفَلَا تُبُصِّرُونَ ﴾

وهذا من جهله البليغ؛ حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته، ولم يفخر بأوصاف حميدة، ولا أفعال سديدة. السعدي،٧٦٧.

السؤال: في مدح فرعون لنّفسه جهلٌ عظيم، بيّن ذلك. الحواب:

﴿ فَلُولَآ أَلْقِى عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَـهُ ٱلْمَلَيْ كَمُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ نظر إلى الشكل الظاهر، ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهم. ابن كثير: ١٣٧/٤.

السؤال: لم تكن نظرة فرعون إلى موسى نظرة سليمة، بيِّن ذلك. الحوان:

﴿ فَأَسْتَخَفَ فَوْمَهُ, فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾
 أي استخف فرعون قومه القبط؛ أي: وجدهم جهالاً. وقيلٌ: حملهم على الخفت والجهل. البغوي: ١٠٣/٤.

السؤال: من أسباب انتشار البدع والضلال في المجتمع الجهل، وضح ذلك. الجواب:

﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمَنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجُمُعِينَ ﴾
 قال عمر بن ذر: «يا أهل معاصي الله، لا تغتروا بطول حلم الله عنكم، واحذروا أسفه؛ فإنه قال: (فلما آسفونا انتقمنا منهم)». القرطبي:١٩/١٩.

السؤال: بين خطورة الاغترار والتمادي بالمعاصي في ضوء الآية. الحداد:

﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾

فيكون حالهم عظمُّ لناس وإضلالاً لأخرين؛ فمن قضى أن يكون على مثل حالهم عمل مثل أعمالهم، ومن أراد النجاة مما نالهم تجنب أفعالهم. البقاعي:٣٩/٧. السؤال: كيف جعل الله أحوال الأمم السابقة عظة لناس وإضلالاً لآخرين؟ الجواب:

🕲 التوجيهات

المصائب التي تحل بالعباد تكون إندارا من الله لهم ليتوبوا ويرجعوا، ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِى أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهاً وَأَخَذْنَهُم بِأَلْعَذَابِ لَعَلَهُمْ مِرْجِعُونَ ﴾.

٢. ابتعد عن معاصي الله ومخالفة أمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام تسلم من غضب الله وعقابه، ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنلَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

٣. احدر من الطغيان بالقول والفعل؛ فإن مآل ذلك الدلم في الدنيا والآخرة؛ فهاهم قوم فرعون لما طغوا أنزل الله فيهم عقوبته، ﴿ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمُثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾.

🗨 سورة (الزخرف) الجزء (٢٥) صفحة (٤٩٣)

وَمَانُ يِهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذَنَهُم

## ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                                    | الكلمت       |
|-------------------------------------------|--------------|
| يَغدِرُونَ، وَيُصِرُّونَ عَلَى الْكُضْرِ. | يَنكُثُونَ   |
| ضَعِيفٌ لاَ عِزَّ لَهُ.                   | مَهِينٌ      |
| مَقرُونِينَ مَعَهُ يُصَدِّقُونَهُ.        | مُقتَرِنِينَ |
| أَغضَبُونَا.                              | آسَفُونَا    |

# 🚳 العمل بالآيات

أ. تذكر مصيبة أصابتك، ثم تذكر ذنبا فعلته قبلها واستغفر
 الله منه؛ فربما أصبت بالمصيبة لكي ترجع إلى ربك، ﴿ وَأَخَذْنَهُم بِأَلْفَذَابِ لَعَلَمُهُم مَرْحِعُونَ ﴾.

لَ تأمل تسلسل المصائب على الأمة من الصغرى إلى الكبرى ثم قل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ اَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخْذَنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.
 اَيةٍ إِلّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها أُ وَأَخْذَنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

٣. تصدق؛ فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا النَّفَمُنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

🌉 سورة (الزخرف) الجزء (٢٥) صفحة (٤٩٤)

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمُ لِلَّسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونَ هَاذَا صِرَظُ مُّسْتَقِيرٌ ﴿ وَلَا يَصُدَّ نَكُو ٱلشَّيْطُ أَنَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ (7) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَهِ اللَّهِ بَنَّتِ قَالَ قَدْ جِعْتُكُم اللَّهِ كَمَةِ وَلِأُبَيّنَ لَكُمْ بِعُضَ ٱلَّذِي تَخَتَّلِفُونَ فِيةً فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ انَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَ طُلَّمُ سَتَقِيرٌ ٤٠ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ يَبْنِهِم فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِيَوْمِ أَلِيمِ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغَيَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونِ ١٥ ٱلْأَخِلَّاءُ يُوْمَدِنِ بِعَضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَكِعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَىٰ كُوْ ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَايَلِتنَا وَكَانُواْمُسْلِمِينَ ۞ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَـٰنَّةَ أَنتُهْ وَأَزْوَجُكُو تُحَبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُواَبُّ وَفِيهَا مَاتَشَ تَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَيْلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثِّتُكُمُوهَا بِمَاكَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿

# 🥸 معاني الكلمات

| المعنى                                                                        | الكلمة              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| إِنَّ نُزُولَ عِيسَى عليه السلام لَدَلِيلٌ<br>عَلَى قُربِ وُقُوعِ السَّاعَةِ. | لُعِلمٌ لِلسَّاعَتِ |
| طَرِيقٌ قَوِيمٌ إِلَى الجَنَّةِ لاَ عِوَجَ فِيهِ.                             | صِرَاطٌ مُستَقِيمٌ  |
| بِالنُّبُوَّةِ.                                                               | بِالحِكمَۃِ         |
| فَجأَةً.                                                                      | بَغتَۃً             |
| الأَصدِقَاءُ، وَالأَحبَابُ.                                                   | الأَخِلاَّءُ        |
| تُنَعَّمُونَ، وَتُسَرُّونَ.                                                   | تُحبَرُونَ          |
| بِأُوَانٍ.                                                                    | بِصِحَافٍ           |

# 🚳 العمل بالأيات

١. تواص أنت وأحد زملائك على الصلاة في الصف الأول وقراءة القرآن، ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِ إِبَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾. ٢. زُر أخًا لك في الله لا تستهدف من هذه الزيارة إلا استشعار المحبت هِ الله، ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِ إِبَعْضُهُ مَ لِبَعْضٍ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾.

٣. قل: «ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما»، ﴿ اُدَخُلُواْ الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحَبِّرُونَ ﴾.

# 🚳 التوحيصات

- ١. الحذر من الاختلاف في الدين، ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمَّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ﴾
- ٢. اتبع صراط الله في أمورك كلها ولا تَحِد عنه، ﴿ إِنَّا لَلَّهُ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُورُ فَأَعَبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾
- ٣. الصداقات التي تقوم على المصالح والمجاملات تنقلب إلى عداوات يوم القيامة، ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَيِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقٍّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحرية

﴿ وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونٌ هَٰذَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ ومعنى قوله: (لعلم للساعة) على القول الحق الصحيح الذي يشُهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة: هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حيا علم للساعة؛ أي علامة لقرب مجيئها لأنه من أشراطها الدالة على قربها. الشنقيطي:١٢٨/٧. السؤال: ما المراد بقوله: (لعلم للساعت)؟

﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لِكُوْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴾

أي: واضحُ العداوة في نفسه، مناد بها؛ وذلك بإبلاغه في عداوة أبيكم حتى أنزلكم بإنزاله عن محل الراحة إلى موضع النصب، عداوة ناشئة عن الحسد؛ فهي لا تنفك أبدا. البقاعي:٧٣/٧. السؤال: ما منشأ عداوة الشيطان لنا؟ ومتى تنتهى؟

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلَاَ اصِرَاطُ مُّسْتَقِيمُ ﴾

وتقديم نفسه على قومه في قوله: (ربي وربكم) لقصد سد ذرائع الغلوّفي تقديس عيسى، وذلك من معجزاته؛ لأن الله علم أنه ستغلو فيه فِرق من أتباعه فيزعمون بنوَّتُه من الله على الحقيقة. ابن عاشور:٢٤٨/٢٥.

السؤال: لماذا قدم عيسى عليه السلام نفسه على قومه في قوله: (ربي وربكم)؟

﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾

أي: كل صُداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله عز وجل؛ فإنه دائم بدوامه. ابن كثير:١٣٥/٤.

السؤال: ما سبب دوام الصداقة يوم القيامة؟

﴿ يَنعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَمَّزَنُونَ ﴾ أي: لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمور، ولا حزن يصيبكم فيما مضى منها، وإذا انتفى المكروه من كل وجه ثبت المحبوب المطلوب. السعدي:٧٦٩. السؤال: إذا ثبت انتفاء الخوف والحزن عن أهل الجنة فما الذي يثبت لهم؟

﴿ يُطَافُعَنَهُم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٌّ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِـيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعَيُّنُ وَأَنْدُ فِيهَا خَلِدُوكَ (٧) وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُدُ تَعْمَلُونَ (٧٠) لَكُورُ فَهَا فَكِهَةٌ كَثِيرةً ﴾

لما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة. ابن كثير:١٣٧/٤. السؤال: لماذا ذكر الفاكهة بعد ذكر الطعام والشراب؟

| * | لُونَ | تَعُمَ | مُرْمَدِ<br>كُنْتُمَ | وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا | 1 |  |
|---|-------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------|---|--|
|   |       |        |                      | -9 . m - 6 ( m 6 / m - 1 . m - 1 . m - 6 /          |   |  |

يقال لهم يوم القيامة هذه المقالة؛ أي: صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. الشوكاني:٥٦٤/٤.

السؤال: ما أهمية العمل الصالح من خلال الآية الكريمة؟

﴿ لَا يُفَتِّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيهِ مُبْلِسُونَ ﴾

والمبلس في هذا الموضع هو: الآيس من النجاة، الذي قد قنط فاستسلم للعذاب والبلاء. الطبري:٢١/٢١٢. السؤال: ما المراد بإبلاس الكفار في النار؟

﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾

أي: حزينون من شدة اليأس، قال الراغب: «الإبلاس: الحزن المعترض من شدة اليأس، ومنه اشتُقّ إبليس فيما قيل. ولما كان المُبلِس كثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه، قيل: أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته» انتهى. وقد فسر الإبلاس هنا بالسكوت وانقطاع الحجة. الألوسي:١٤١/٢٥.

السؤال: ما معنى (مبلسون)؟

😙 🧣 قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ 🤍 لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِئَ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ 🦠 فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك: (قال إنكم ماكثون)، ثم ذكر سبب شقوتهم، وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له، فقال: (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون). ابن كثير:١٣٧/٤.

السؤال: ما فائدة قوله: (لقد جئناكم بالحق) بعد قوله: (قال إنكم ماكثون)؟

🛭 ﴿ لَقَدْجِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكُثَّرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴾

لقـد جئناكـم في الدنيـا بالحـق؛ وهـو التوحيـد وسـائـر مـا يجـب الإيمـان بـه؛ وذلـك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولكن أكثركم للحق -أيِّ حقِ كان- كارهون لا يقبلونه وينضرون منه. الألوسي:١٤٢/٢٥٠

السؤال: مالمراد بالحق الوارد في الآية؟

💿 ﴿ قُلَّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴾

(فأنا أول العابدين) لذلك الولد؛ لأنه جزء من والده، وأنا أولى الخلق انقياداً للأمور المحبوبة لله، ولكني أول المنكرين لذلك وأشدهم له نفياً، فعلم بذلك بطلانه. فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسل السعدي:٧٧٠

السؤال: يستفاد من هذه الآية أن الرسل أسبق الناس للكمالات وأبعدهم عن الشرور والنقائص، بين وجه هذه الفائدة من الآية.

الجواب:

👣 🥻 سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمُحَرِّشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾

وقصد بذكر السماء والأرض الإحاطة بعوالم التدبير والخلق؛ لأن المشركين جعلوا لله شركاء في الأرض، وهم أصنامهم المنصوبة، وجعلوا له شركاء في السماء، وهم الملائكة؛ إذ جعلوهم بنات لله تعالى. ابن عاشور:٢٦٧/٢٥.

السؤال: لماذا خصت الآية السماوات والأرض بربوبية الله تعالى لهما؟

﴿ فَأَصْفَحِ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾

فليس ذلكَ أمراً بالسِّلام عليهم والتحية، وإنما هو أمر بالمتاركة؛ وحاصله إذا أبيتم القبول فأمري التَسَلّم مِنكُم. الألوسي:١٥١/٢٥.

السؤال: أمرنا بالرفق والحكمة عند عناد المدعوين ورفضهم، بين ذلك من خلال الآية.

🗨 سورة (الزخرف) الجزء (٢٥) صفحة (٤٩٥)

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِجَهَ نَرَخَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَاظَامَنَ فُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَنَادَوْاْيَكُمْ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُونَ ﴿ لَقَدْ جِتْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَدِهُونَ ﴿ أَمْرَا أَمْرَا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِيرَّهُمْ وَنَجُولَهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ٨ سُبْحَنَ رَبّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ۞ فَذَرَّهُمْ يَخُونُهُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونِ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَاهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَا لَكِي مُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ و مُلَّكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَعِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِ دَيِا ۚ كَٰتِّ وَهُمْ يَعْ لَمُونَ ۞ وَلَين سَأَلْتَهُ مِ مَّنْ خَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ وَقِيلِهِ ءِيَرَبِّ إِنَّ هَلَوْٰلَآ ِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَارٌ فَسَوْفَ يَعَلَمُونِ ۞

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                   | الكلمة               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| لاَ يُخَفَّفُ عَنهُم.                                                    | لاَ يُفَتَّرُ عَنهُم |
| آيِسُونَ مِن رَحمَةِ اللهِ.                                              | مُبلِسُونَ           |
| أَحكَمُوا أَمرًا فِي كَيدٍ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ<br>صلّى الله عليه وسلّم. | أَم أَبرَمُوا أَمرًا |
| يَتَكَلَّمُوا بِبَاطِلِهِم.                                              | يَخُوضُوا            |
| كَيفَ يَنصَرِ فُونَ عَن عِبَادَةِ اللهِ؟!                                | فَأَنَّى يُؤَفَكُونَ |
| وَقُولِ مُحَمَّدٍ فِي شَكوَاهُ.                                          | وَقِيلِهِ            |
| أُعرِض عَن أَذَاهُم.                                                     | فَاصفَح              |

# 🚳 العمل بالأيات

١. سبح الله تعالى اقتداء بالآية الكريمة: ﴿ سُبِّحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَـُرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾.

٢. ادعُ الله أن تنالِك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ﴿ وَلَا

يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾.

٣. اصفح اليوم عمن ظلمك، ﴿ فَأَصْفَحْ عَنَّهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

# 🚳 التوحيصات

١. إحاطة الله تعالى وسعة علمه تدعو العبد إلى مراقبته وتقواه، ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمَّ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُّبُونَ ﴾.

٢. تنزيه الله تعالى عما افتراه عليه الكفار من نسبة الولد إليه، ﴿ قُلُ إِن كَانَ ۚ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَّا أَوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ ۗ ۞ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴾.

٣. أمر الله نبيه بالصفح عنِ الكافرين، فما أحرانا بالصفح عمن آذانا، ﴿ فَأَصْفَحْ عَنَّهُمْ وَقُلْ سَلَهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

🌉 سورة (الدخان) الجزء (٢٥) صفحة (٤٩٦)

# 

حمّ () وَٱلْكِتَكِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةً إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ۞فِيهَايُفَرَقُ كُلُّ أَمْرِكِكِيمِ۞أَمْرًا مِّنْ عِندِنَأَ إِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْ مَةَ مِّن رَّبِكَ ۚ إِنَّهُۥهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّأُ إِن كَنْتُومُّوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُويَجْي ه وَيُمِيثُّ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُو ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَاتِّي يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنَا عَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ رَّبَّنَا ٱكْمِهُ فَعَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكَرَىٰ وَقَدْجَآءَهُمۡ رَسُولٌ مُّبِينُ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْ أُعَنْهُ وَقَالُواْ مُعَاَّدٌمَّجَنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًاّ إِنَّكُهُ عَآبِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيْ إِنَّا مُنتَقِمُونَ (١) \* وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبَلَهُمْ فَوَمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ﴿ أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                             | الكلمت              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| هِيَ: لَيلَتُ القَدرِ مِن شَهرِ رَمَضَانَ.                                         | لَيلَةٍ مُبَارَكَةٍ |
| يُقضَى وَيُفصَلُ مِنَ اللَّوحِ المَحفُوظِ<br>إِلَى الكَتَبَرِّ مِنَ اللَّائِكَرِّ. | يُضْرَقُ            |
| أَمر مُحكَم؛ مِنَ الأَجَالِ، وَالأَرزَاقِ، فِي تِلكُ السَّنَةِ.                    | أُمرٍ حَكِيمٍ       |
| انتَظِر بِهَؤُلاءِ الْمُشرِكِينَ.                                                  | فَارتَ <i>قِ</i> ب  |
| العَذَابَ الأُكبَرَ يَومَ القِيَامَةِ.                                             | البَطشَةَ الكُبرَى  |
| سَلِّمُوا لِي عِبَادَ اللهِ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ.                                 | أَدُّوا إِلَيَّ     |

# 🚳 العمل بالآيات

 ١٠ إذا استيقظت من الصباح فقل: «الحمد لله الذي أحيانى بعد ما أماتنى وإليه النشور»﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِى وَيُمِيثُّ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾. ٢. ادع الله تعالى أن يرفع البلاء عن المبتلين، ﴿ رَّبُّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾.

٣. صلِ على النبي ﷺ تعظيماً له، ﴿ ثُمَّ نَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَدّ

# 🕲 التوجيهات

١. من فضائل ليلة القدر: نزول القرآن، وتقسيم الأرزاق؛ فاحرص على اغتنامها وإحيائها بالقيام والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٧ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾.

٢. إذا جاءك التذكير بربك فتذكر ولا تتكبر حتى لا يطمس الله على بصيرتك، ﴿ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾.

٣. الله عز وجل يمهل ولا يهمل، ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْسَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

🚺 🥻 إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَدِّرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾

(فِيْ لَيلَةٍ مُبَّارَكَةٍ) أي: كثيرة الخير والبركة؛ وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؛ فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام، بلغة العرب. السعدي:٧٧٣. السؤال: ما المراد بالليلة المباركة؟ ولماذا وصفت بالمباركة؟

﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾

معنى (يفُرق): يفصل ويخلص، والأمر الحكيم: أرزاق العباد وآجالهم، وجميع أمورهم في ذلك العام؛ نسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ليتمثل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة. ابن جزي:٣٢١/٢.

السؤال: ما الأمر الحكيم الذي يفرق في ليلم القدر؟

﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّي يَلْعَبُونَ ﴾

إِنَّ إِقرارهُم غَير صادر عن علم ويقين ثابت، بل هو كَالعَدَم؛ لأَنَّهُم خَلَطُوهُ بِالشَّكُ واللَّعب فارتفَعت عنه خَاصِّيَّةٌ ٱليقينِ والإقرارِ الَّتي هي الجَرِي على مُوجَبِ العِلم؛ فإن العلم إذا لم يَجُرّ صاحبه على العمل به وتجديد ملاحظته تطرق إليه الذهولُ ثم النسيان، فضعف حتى صار شكًا. ابن عاشور:٢٨٤/٢٥-٢٨٥.

السؤال: بين خطورة عدم العمل بالعلم من الآية الكريمة.

﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّكَمَآءُ بِذُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بادروا بالأعمال ستاً: الدَجَّال، والدخان، ودابت الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخُوَيِصَتَأَحدكم). البقاعي:١٨/٧.

السؤال: ما مساوئ التسويف وتأخير العمل الصالح عن وقته؟

﴿ زَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾

وعليه فجملة (إنا مؤمنون) تعليل لطلب دفع العذاب عنهم؛ أي إنا متلبسون بما يدفع عنا عذاب الكافرين، وفي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الإيمان. ابن عاشور:٢٩٠/٢٥. السؤال: كيف أظهرت الآية الكريمة شرف الإيمان؟

﴿ وَلَقَدٌ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْتَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴾

عن قتادةً، في قوله: (رسول كريم) قال: موسى عليه السلام، ووصفه جل ثناؤه بالكرم لأنه كان كريما عليه، رفيعا عنده مكانه، وقد يجوز أن يكون وصفه بذلك لأنه كان في قومه شريفا وسيطا. الطبري:٢٤/٢٢.

السؤال: ما وجه وصف نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بالكريم؟

﴿ إِنِّي لَكُمْرُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾

أي: رسول من رب العالمين، أمين على ما أرسلني به، ولا أكتمكم منه شيئاً، ولا أزيد فيه ولا أنقص، وهذا يوجب تمام الانقياد له. السعدي:٧٧٣.

السؤال: في الآية ذم للبدعة والابتداع بينه.

أو إِن لَّرَ نُوْمِنُواْ لِي فَاعْنَزِلُونِ (أ) فَدَعَارَبَهُۥ أَنَّ هَتُولَاءٍ فَرَّا مُجُورُنَ ﴾
(وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) أي: فلا تتعرضوا لي، ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا، فلما طال مقامه بين أظهرهم، وأقام حجج الله تعالى عليهم، كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفراً وعناداً، دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم. ابن كثير:١٤٣/٤. السؤال: ما الذي جعل موسى يتحول من حال دعوتهم إلى حال الدعاء عليهم؟

🕜 ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾

أي: لم تكن لهم أعمالُ صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها ففقدتهم؛ فلهذا استحقوا أن لا يُنظَروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم. ابن كثير:١٤٤/٤.

السؤال: ما السبب الذي يجعل السماء والأرض تبكي على العباد؟ الحماد:

﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظرِينَ ﴾

هذا بيان لُعدم الاكتراثُ بهلاكهم؛ قال المفسرون؛ أى إنّهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً بيان لُعدم الاكتراثُ بهلاكهم؛ قال المفسرون؛ أى إنّهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً عملاً صالحا تبكى عليهم به؛ والمعنى أنه لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد من أهل السماءولاً من أهل الأرض. الشوكاني:٤/٥٧٥. السؤال: بين مهانة المشركين من خلال الآية الكريمة.

﴿ وَلَقَدِ اَخْتَرَنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَءَالْيَنَهُم مِنَ ٱلْآبِكِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُبِيثُ ﴾ ولما كانت قريش تفتخر بظواهر الأمور من الزينة والغرور، ويعدونه تعظيماً من الله، ويعدون ضعف الحال في الدنيا شقاء وبعداً من الله، ردَّ عليهم قولهم بما آتى بني إسرائيل، على ما كانوا فيه من الضعف وسوء الحال، بعد إهلاك آل فرعون بعناب الاستئصال. البقاعي:٧٧/٧ السؤال: هل الغنى في الدنيا دليل على محبة الله تعالى ورضاه عن العبد الغني؟ والفقر دليل على بغض الله وسخطه على الفقير؟

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَمُ تُبَعَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنْهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا بُحْمِمِينَ ﴾ فبعد أن ضرب لهم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلاً آخر هو أقرب إلى اعتبارهم به؛ وهو مُهلك قوم أقرب إلى بلادهم من قوم فرعون، وأولئك قوم تبع؛ فإن العرب يتسامعون بعظمت ملك تُبع وقومه أهل اليمن، وكثير من العرب شاهدوا آثار قوتهم وعظمتهم في مراحل أسفارهم، وتحادثوا بما أصابهم من الهلك بسيل العرم. ابن عاشور: ٢٥/ ٣٠٨. السؤال: ما فائدة ضرب المثل بقوم تبع؟

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَالَّذِينَ مِن مَبْلِهِمْ أَهْلَكُنْهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِنَ ﴾ ومعنى الأيت: أقريش أشد وأقوى، أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار؟ وقد أهكلنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا، فكذلك نهلك هؤلاء، فمقصود الكلام تهديد. ابن جزي:٣٢٤/٢. السؤال: اشرح التهديد الوارد في هذه الأيت.

لجواب:\_\_\_

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِنَ ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَ ٱلْحَثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾
 وَلَكِنَ ٱلْحَثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

وَحِرِسَ السَّوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الخلق اللهُ الخلق اللهُ الخلق المعاصي فهم لأجل ذلك الأجل أنهم لا يعلمون ثماذا خلق الله الخلق البقاعي:٧٩/٧. ويفسدون في الأرض؛ لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباً. البقاعي:٧٩/٧. السؤال: ما الذي يُجرِّئ العبد على المعاصي والفساد؟ وما الذي يحمل الإنسان على الاستقامة والصلاح؟

🔪 سورة (الدخان) الجزء (٢٥) صفحة (٤٩٧)

وَأَن لَانَعَلُواْ عَلَى اللّهِ آلِيّ ءَ اللّهُ لِسُلْطِنِ مُبِينِ ﴿ وَاللّهِ عَلَى عَدْتُ مِنْ وَلَيْ وَلَا نَحْرُونِ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا لَمْ تُوْمِ مُواْ لِى فَاعْتَزِلُونِ ﴿ فَدَعَارَيَهُ وَلَا اللّهَ وَمُونَ ﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيَكُلْ إِنْكُمُ مَعُونِ ﴿ وَهَ فَاللّهِ مُعْتَرِفُونَ ﴾ فَمُنتَعُونَ ﴿ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ﴿ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ﴿ وَوَقَعَمَةٍ مُنتُ مُعْفَرَ وَ وَوَنَّ اللّهِ مَعْتَى وَكُمُونِ ﴿ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ﴿ وَوَقَعَمَةٍ مَكُولُ وَعَ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ﴿ وَوَقَعَمَةٍ مَكُولُ وَعَ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ﴿ وَوَقَعَمَةٍ مَكُولُ وَمِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَوَرَثَنَا هَا فَوْمَا ءَاخَرِينَ ﴿ وَمَعَلَى اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى وَمَاكَا وُلُو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ وَالْكُولُ وَمَاكُولُونَ وَالْمَاكُولُ وَمَاكُولُونَ وَالْمَاكُولُ وَمَاكُولُ اللّهُ وَلَيْ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُونَ وَاللّهُ وَلَى وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُونَ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْ اللّهُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولِ وَمَاكُولِ وَمَاكُولِ وَمَاكُولُ وَمِالْمُ وَمِالْمُ وَمَاكُولُ وَاللّهُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَمَاكُولُ وَالْمُولُولُ وَمِالْمُولُولُ وَاللّهُ وَمُعَلِقُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَلَا اللْمُعَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللْمُولُولُ وَلَا اللْمُعَل

## 💿 معاني الكلمات

| المعنى                                | الكلمة            |
|---------------------------------------|-------------------|
| أَلاَّ تَتَكَبَّرُوا.                 | وَأَن لاَ تَعلُوا |
| بِبُرهَانٍ، وَحُجَّتٍ.                | بِسُلطَانٍ        |
| استَجَرتُ.                            | ثَنْدُ            |
| أَن تَقتُلُونِي رَجمًا بِالحِجَارَةِ. | أَن تَرجُمُونِ    |
| سَاكِنًا غَيرَ مُضطَرِبٍ.             | رَهوًا            |
| مُؤَخَّرِينَ عَنِ الْعُقُوبَةِ.       | مُنظَرِينَ        |
| اصطَفَينَاهُم.                        | اختَرنَاهُم       |
| بِمَبِعُوثِينَ.                       | بِمُنشَرِينَ      |

## 🚳 العمل بالآيات

ا. تَعَوَّد بالله ممن تخافه من عدوِّ، أو أذى، أو نحو ذلك، ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَقِ وَرَيِّكُمُ أَن تَرْمُونِ ﴾.

٢. تذكر كافرًا بالغَ في إجرامه وأذيته للمؤمنين وادع الله عليه،
 ﴿ فَدُعَا رَبُّهُ أَنَ هَـُولُا قَوْمٌ كُبُحُرُمُونَ ﴾.

٣. صل ركعتين في مكان لم تصل فيه من قبل حتى يشهد لك،
 ﴿ فَمَا بَكَتُ عَلَيْمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُظْرِينَ ﴾.

# 🔮 التوجيصات

اللؤمن تبكي عليه السماء والأرض لعمله الصالح بعد موته، فاعمل صالحا لتكون كذلك، ﴿ فَمَا بَكَتُ عَلَيْمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُظَرِينَ ﴾. في المال المالين، ﴿ أَهُمْ خَيَّرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن ٢. قيدرة الله على إهلاك الظالمين، ﴿ أَهُمْ خَيَّرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن

قَبِلهِمْ أَهْلَكَنَهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْمِمِينَ ﴾. ٣. الحذر من أسباب هلاك الأمم، ﴿ أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ أَهْلَكَنَهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْمِينَ ﴾.

🗨 سورة (الدخان) الجزء (٢٥) صفحة (٤٩٨)

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئَا وَلَاهُمْ يُنصَرُونِكَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَاللَّهُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيـهُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَيْمِ ١ كَٱلْمُهْلِيَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كَعْلَى ٱلْحَوِيهِ ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِهُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيهِ ﴿ ثُمَّ صُبُّواْ فَوَقَ رَأْسِهِ عِمِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَلْذَا مَا كُنْتُم بِهِ عَتَمْتَرُونَ @إِنَّ ٱلْمُتَّقِيرِ فِي مَقَامٍ أَمِينِ @ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ @ كِلْسَنُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَلِبلينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجَنَهُم بِحُورِعِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۞لَايَذُوقُونَ فِيهَاٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِيُّ وَوَقَائِهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ( ) فَضَلَاقِن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَٱلْفَوۡ زُٱلۡعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُ مِمُّرْتَقِبُونَ ۞ المنافقة الم

# 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                             | الكلمت              |
|------------------------------------|---------------------|
| صَاحِبِ الأَثَامِ الكَبِيرَةِ.     | الأَثِيمِ           |
| كَالْعَدَنِ الْمُذَابِ.            | كَالْمُهٰلِ         |
| جُرُّوهُ وَسُوقُوهُ بِعُنفٍ.       | فَاعتِلُوهُ         |
| هُوَ: الرَّقِيقُ مِنَ الدِّيبَاجِ. | سُندُسٍ             |
| هُوَ: الْغَلِيظُ مِنَ الدِّيبَاجِ. | ۅؘٳڛؾؘؠڔؘۊ۪         |
| الَّتِي ذَاقُوهَا فِي الدُّنيَا.   | الكَوتَتَ الأُولَى  |
| انتَظِر نَصرَكَ، وَهَلاَكَهُم.     | <u>فَ</u> ارِ تَقِب |

# 🚳 العمل بالأيات

١. ادعُ الله أن يرحمك يوم الفصل، ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنَّتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾. ٢. قل: اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل،

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ اللَّهُ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴾.

٣. سَل الله أن تكون ممن يكونوا بالمقام الأمين في الجنات والعيون، ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ ﴾.

# 🕲 التوجيهات

- ١. شدة ما يلاقيه الكفاريوم القيامة من العذاب والمهانة والتبكيت، ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ اللَّ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنَ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهِ أَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَـزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾.
- ٢. كل ما يعطاه المؤمن من نعيم هو محض منة الله تعالى عليه، ﴿ فَضَلَامِن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.
- ٣. مـن مقاصـد نـزول القرآن: التذكر والاتعاظ، ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلُّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ. هُوَ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

أي أن الله (عزيز) لا يُكرَهه أحد على العدول عن مراده؛ فهو يرحم من يَرحمه بمحض مشيئته، وهو (رحيم): أي واسع الرحمة لمن يشاء من عباده على وفق ما جرى به علمه وحكمته ووعدُه. وفي الحديث: (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). ابن عاشور:٣١/٢٥. السؤال: بين مناسبة ختام الآية الكريمة بالاسمين (العزيز الرحيم).

﴿ ذُفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾

يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكم به؛ أي كنت العزيز الكريم عند نفسك. وروي أن أبا جهل قال: ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم. فنزلت الآيت. ابن جزي:٢٢٤/٢. السؤال: كيف يوصف الكافر يوم القيامة بالعزيز والكريم، وهوفي حال عذاب؟

😈 ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ ﴾

والأمن أكبر شروط حسن المكان؛ لأن الساكن أولَ ما يتطلب الأمن -وهو السلامة من المكاره والمخاوف- فإذا كان آمناً في منزله كان مطمئن البال شاعراً بالنعيم الذي يناله. ابن عاشور:٣١٧/٢٥.

السؤال: بين عظيم الامتنان بنعمة الأمن في الآية الكريمة.

﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَنبِلِينَ ﴾ لا يجلس أحدٌ منهم وظهره إلى غيره. ابن كثير:٤/٨٤٤. السؤال: ليس في الجنم أدنى نوع من أنواع الإهانات، بيِّن ذلك من خلال الآيم.

﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَ يَهِ ءَامِنِينَ ﴾

يقول: ليست تلك الفاكهـ هنالك كفاكهـ الدنيـ التي نأكلهـ، وهم يخافون والأوقات. الطبري:٢٢/٥٣.

السؤال: ما المناسبة في ذكر الفاكهة مقرونة بالأمن في الآية؟

﴿ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي: إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها. ابن كثير:١٤٩/٤.

السؤال: تكلم عن فضل اللغة العربية على سائر اللغات من خلال الآية.

٧ ﴿ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرَّتَقِبُونَ ﴾

أي ارتقب نصرنا لك وإهلاكهم؛ فإنهم مرتقبون ضدّ ذلك، ففيه وعد له ووعيد لهم. ابن جزي:٢/٣٢٥.

> السؤال: اشرح كيف جمعت الآية بين الوعد والوعيد. الجواب:

🚺 ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾

إيثار وصفي (العزيز الحكيم) بالنكر دون غيرهما من الأسماء الحسنى الإشعار وصف العزيز بأن ما نزل منه مناسب لعزته؛ فهو كتاب عزيز كما وصفه تعالى بقوله: (وإنه لكتاب عزيز) افصلت: ١٤١؛ أي هو غالب العانديه؛ وذلك الأنه أعجزهم عن معارضته، والإشعار وصف (الحكيم) بأن ما نزل من عنده مناسب الحكمته. ابن عاشور:٢٥/٢٥. السؤال: لم ذُكِر اسما (العزيز الحكيم) دون غيرهما من الأسماء الحسنى؟

لَهُ ﴿ لَا يَكْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، ﴿ ءَانَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ ، ﴿ ءَانَتُ لِقَوْمٍ يَمْقِلُونَ ﴾ قال أولاً: (الآيات للمؤمنين)، ثم (يوقنون)، ثم (يعقلون)؛ وهو ترقُ من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى. ابن كثير: ١٥٠/٤.

السؤال: بين سبب تقديم الإيمان، ثم اليقين، ثم العقل في وصف المؤمنين؟ الحواب:

﴿ إِذَ فِى السَّمَوٰرَتِ وَالْأَرْضِ لَاَيْتِ لِاَمُوْمِينِينَ ﴿ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَقِ ءَايَتُ لِقَوْمِ وُقِنُونَ ﴿ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن رِّذْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَرِيفِ الرَّيْحِ ءَايَثُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله، وكمال قدرته، وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى: الأول منها: خلقه السماوات والأرض، الثاني: خلقه الناس، الثالث: خلقه الدواب، الرابع: اختلاف الليل والنهار، الخامس: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به، السادس: تصريف الرياح. الشنقيطي: ١٧٩/٧. السؤال: ذكر الله في هذه الآيات ستة براهين دالة على عظمته وجلاله، فما هي؟ الحواب:

﴿ وَمَا أَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآ مِن رَزْقِ فَأَعَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا ﴾ وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطرفي وقت الحاجة إليه، وسماه رزقاً لأن به يحصل الرزق. ابن كثيرٍ ١٥٠/٤٠.

السؤال: لماذا سمى الله المطر رزقاً؟

﴿ وَبِّلُ لِكُلِّ إِنَّالِ لِآئِيرِ ﴿ ﴾ يَسْمُ ءَاينتِ اللّهِ تُعْلَى عَلَيْهِ ثُمُ يُصِرُ مُسْتَكَيْرًا كَأَن لَرَيسَمَهَا فَيَشِرَهُ مِهَا إِلَيْمٍ ﴾ وقد عُلِم بهذا الوصف أنَّ كل من لم ترده آياتُ الله تعالى كان مبالِغاً في الإشم والإفك، فكان له الويل. البقاعي: ٩٣/٧.

السؤال: ما مصير من لا يستجيب لهدايات القرآن؟ الحمال:

(مَن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْعًا وَلا مَا أَغَنْرُواْ مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيَأَةً وعبر بالوراء عن القدام كقوله (من ورائهم جهنم)... باعتبار إعراضهم عنها؛ كأنها خلفهم، الشوكاني:٥/٥،

> السؤال: لماذا عبرت الآية الكريمة بالوراء عن القدام؟ الحواد:

> > V ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِفَوْمٍ يَنَفَكَّرُونَ ﴾

وأوشر التُفكر بالذكر في آخر صفات المستدلين بالآيات؛ لأن الفكر هو منبع الإيمان، والإيقان، والعلم، المتقدمة في قوله: (لآيات للمؤمنين)، (آيات لقوم يوقنون)، (آيات لقوم يعقلون). ابن عاشور،٣٣٨/٢٥.

السؤال: بين فائدة التفكر.

الحواب:...

## 👤 سورة (الجاثية) الجزء (٢٥) صفحة (٤٩٩)

## بِسْ \_\_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي

حم ﴿ تَن يَلُ الْكَتْ مِن اللّهِ الْعَرِيزِ الْحَيْدِ ﴿ إِنّ فِي السّمَوَتِ وَالْاَرْضِ لَاَيْتِ الْمُوْمِينِ ﴿ وَفِي خَلْقِهُ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ عَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَاَخْتِكُ فِي الْقَيْلُ وَالنّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللّهَ مُن السّمَاءِ فَقَوْمِ مِن وِّنْ وَالْمَهُ الْوَيْكِ عَلَيْكُ وَالنّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللّهَ مُن السّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَخْتِيابِهِ الْمَرْضَ بَعْدَمُونِها وَتَصْرِيفِ الرِّيْكِ عَلَيْتُ لِلْقَوْمِ مِن رِّزْقِ فَأَخْتِيابِهِ الْمَرْضَ بَعْدَمُونِها وَتَصْرِيفِ الرِّيْكِ عَلَيْكُ لِللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهِ عَلَيْكُ مِن اللّهُ وَعَلَيْكُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَعْدَابٍ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ مَعْدَابٍ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُعَدَّابٍ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَدَّابُ مِن وَرَابِهِ هُرَجَهَ أَزِّ وَلِيكَا أَنْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَدَابً مُن اللّهُ مُعَدَابً مُن اللّهُ مُعَدَابُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الل

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                | الكلمة   |
|-----------------------|----------|
| يَنشُرُ، وَيُضَرِّقُ. | يَبُثُ   |
| هَلاَكٌ، وَدَمَارٌ.   | وَيلٌ    |
| ڪَڏَابٍ.              | أَفَّاكٍ |
| كَثِيرِ الإِثمِ.      | أَثِيمٍ  |
| سُخرِيَةً.            | هُزُوًا  |

## 🚳 العمل بالآيات

ا. تأمل طريقة مشي الإنسان والبعير والحية، واكتب الضرق بينها، وعلى ماذا يدل هذا الاختلاف، ﴿ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَايَئُتُ مِن النّهَ ءَايَتُلْقَوْمُ وَقَوْنُ ﴾.
 ٢. اكتب ثلاث فوائد ومنافع من تعاقب الليل والنهار، ﴿ وَأَخِلْكِ اللّهَ مَا أَنَلُ اللّهُ مِن اللّهَ مِن رَدِّقِ فَأَخَيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَتَصَرّيفِ الْإِيم عَايَثُ لِقَوْمِ يَقَوْلُونَ ﴾.
 الرَّيْح ءَايَثُ لِقَوْمِ يَقَولُونَ ﴾.

٣. تذكر معصية فعلتها، ثم تذكر آية تنهى عنها، ثم استغفر الله سبحانه، ﴿ وَلَٰ لِكُلِ اللهِ عَلَيْهِ مُ مُستَكْمِرًا للهُ عَلَيْهِ مُ مُلِيَّرُ مُستَكْمِرًا للهِ مُنْ مَسْمَعًا فَيْرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾.
 كَأْنَ لَرْ يَسْمَعُها فَيْرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

# 🐠 التوجيهات

ا. إذا جاءك العلم من الله ومن رسوله على فحسبك به ولا تتبع أهواء الرجال، ﴿ يَلْكَ ءَايَنُكُ اللهِ وَمَا عَلَكَ وَالْحَقِّ فَإِلَّا يَحْدِيثٍ بَعْدَاللهِ وَمَا يَنْدِهِ فُوْمِتُونَ ﴾.
 ٢. إياك أن تستهزئ بشيء له صلم بالدين: فإن إثم ذلك عظيم، ﴿ وَإِذَا عَلَمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْعًا أَتَّخَذَهَا هُزُواً أُولَيَكَ فَهُمْ عَذَاكُ مُّهِينٌ ﴾.

"التفكر في مخلوقات الله من أنضع ما يعين العبد على شكر الله وتوحيده، ﴿ وَسَخَرَ لَكُم مّا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنهُ إِنّ فِي ذَلِك لَا يُور بِنَا فَي اللّهِ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## 🗨 سورة (الجاثية) الجزء (٢٥) صفحة (٥٠٠)

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                   | الكلمة                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| لاَ يَتَوَقَّعُونَ وَقَائِعَهُ وَعَذَابَهُ بِأَعدَائِهِ. | لاً يَرجُونَ أَيَّامَ اللهِ |
| تَحكِيمَهُمَا.                                           | وَالحُكمَ                   |
| لَن يَدفَعُوا عَنكَ.                                     | لَن يُغنُوا عَنكَ           |
| يُبصِرُ بِهِ النَّاسُ الحَقَّ.                           | بَصَائِرُ                   |

## 🚯 العمل بالآيات

ادع الله سبحانه وتعالى أن يجعل العلم سبباً لهدايتك وصلاحك،
 ولا يجعله سبباً لضلالك وانحرافك، ﴿ وَالَّيْنَاهُم بِيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ أَ
 فَمَا ٱخْتَلَفُواۤ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بِيِّنَهُمْ ﴾.

٢. طبق الواجبات والسنن، ولو خالفت هواك، مستحضراً نيد اتباع الشريعة، ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأُمَّرِ فَٱتَّاعِهَا وَلاَنتَّعِ أَهْواَءَ ٱلنَّذِينَ لا يعَلَمُونَ ﴾.
 النّينَ لا يعَلَمُونَ ﴾.

٣. اكتب مقالاً أو رسالة تؤكد فيه على أهمية التمسك بشريعة الإسلام منهجاً كاملاً للحياة، ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شُرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

- ٢. أي قول يخالف الكتاب والسنة فهو من الهوى الذي نهى الله عن اتباعه، ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلاَنتَّبِعُ أَهْواَءَ الله الله عَلَى الله عَلَى
- ٣. ربط الله بين الهوى وعدم العلم؛ فمن كان جاهلا كان أقرب إلى إتباع الهوى، ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعُهَا وَلَا نَتَبِعُ أَهُواَ اللَّهُ مِنَ ٱلْإَمْرِ فَأَتَبِعُهَا وَلَا نَتَبِعُ أَهُواَ اللَّهُ مَا أَهُوا اللَّهُ عَلَمُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

أَنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِهِ وَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما أَمُ إِلَى رَبِّكُو رُبَّحَعُون ﴾ من عمل من عباد الله بطاعته فانتهى إلى أمره، وانزجر لنهيه، فلنفسه عمل ذلك الصالح من العمل، وطلب خلاصها من عذاب الله، أطاع ربه لا لغير ذلك؛ لأنه لا ينفع ذلك غيره، والله عن عمل كل عامل غني. (ومن أساء فعليها): يقول: ومن أساء عمله في الدنيا بمعصيته فيها ربه، وخلافه فيها أمره ونهيه، فعلى نفسه جنى؛ لأنه أوبقها بذلك، وأكسبها به سخطه، ولم يضر أحدا سوى نفسه. الطبري: ١٨/٢٢. السؤال: لماذا قيد الله تعالى العمل الصالح والسيّء بصاحبه؟

﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ ٱلْكِئَابَ وَالْحَكُمْ وَٱلنَّبُؤَةَ وَرَزَقَتْهُم مِنَ ٱلظِّيِبَتِ وَفَضَلَنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَوْيِنَ ﴿ وَمَا يَنْهُم بَيْنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلُو بَغْيَا الْمُعَلِّ فَمَا الْخَلَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلُو بَغْيَا الْمُعَلِقُونَ اللَّهُمُ إِنَّا رَبِّكَ يَقْضِى يَنْتُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِلَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴾ يَنْتُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِلَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴾

وهذا فيه تحذير لهذه الأمت أن تسلك مسلكهم، وأن تقصد منهجهم. ابن كثير:١٥٢/٤. السؤال: هاتان الآيتان في بني إسرائيل، فما الذي نفيده نحن أمت الإسلام من هاتين الآيتين؟ الجواب:

## 😙 ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾

كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل إنما يراد به ذكر أحوال سابقة؛ لأنهم في وقت نزول القرآن كفروا به وكنبوا؛ كما قال تعالى: (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) اللبقرة: ١٨٩. ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلا إلا ما يراد به أنه كان في زمنهم السابق، لا في وقت نزول القرآن. الشنقيطي: ١٨ /١٨ -١٩٩. السؤال: وضح معنى تفضيل بني إسرائيل على العالمين.

¿ ﴿ فَمَا أَخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْدُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ ﴾

أي حسداً على النبي صلى الله عليه وسلم ! قيل : معنى (بغياً) آي: بغى بعضهم على بعضه على بعضه على بعضه على بعضه الفضل والرياسة، وقتلوا الأنبياء؛ فكذا مشركوا عصرك يا محمد، قد جاءتهم البينات ولكن أعرضوا عنها للمنافسة في الرياسة. القرطبي:١٥٣/١٩. السؤال: ما البغي الذي وقع منهم؟

# ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا ﴾

ولما كان معنى هذا أنه سبحًانه وتعالى جعل بني إسرائيل على شريعة وهددهم على الخلاف فيها، فكان تهديدهم تهديداً لنا، قال مصرِّحاً بما اقتضاه سَوق الكلام وغيره مِن تهديدنا، منبهاً على علو شريعتنا: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر) الآية. البقاعي: ١٠٠/٧٠. السؤال: ما مناسبة الآية: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر) لما قبلها من الآيات؟

ا ﴿ هَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ وخص جُل انتفعوا به دون وخص جُل ثناؤه الموقنين بأنه لهم بصائر وهدى ورحمت لأُنهم الذين انتفعوا به دون من كذب به من أهل الكفر، فكان عليه عمى وله حزنا. الطبري:٧٢/٢٢. السؤال: لماذا خص الله الموقنين بأن القرآن لهم بصائر وهدى ورحمة؟ الحواد:

﴿ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ الْجَتَرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَتِ اسْوَاءَ مَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ السّاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾

قال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليت، شعري!من أي الفريقين أنت؟ وكانت هذه الآية، تسمى مبكاة العابدين. القرطبي:١٥٧/١٩. السؤال: كيف كان حال السلف مع هذه الآية؟

سسو.ر لحداب:

﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ أَنَخَذَ إِلَهُهُ هُونُهُ وَإِضَالَهُ أَلَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَضَرَةً عَنَى عَلَى اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ غِشَرُوة فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

(اتخذ إلهه هواه) أي: أطاعه حتى صار له كالإلْه. ابن جزي:٣٢٨/٢. السؤال: كيف يكون الهوى معبودا من دون الله؟

لجواب:....

﴿ أَفَرَءَ يْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ مُونَهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْرِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَلَى عَلَى سَمَرِهِ عَنْ اللهُ عَلَى بَصَرِهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وفيها أأي: في الأيتا مِن ذُمِّ اتباع هوى النفس مُا فيها، وعن ابن عباس: ما ذُكَرَ الله تعالى هوى إلا ذمه. وقال وهب: إذا شككتَ في خير أمرين فانظر أبعدهما مِن هواك فأته، وقال سهل التستري: هواك داؤك، فإن خالفته فدواؤك. الألوسي: ٢٠٩/٢٥. السؤال: كيف يتعامل العاقل مع ما تهواه نفسه وتشتهيه من المعاصي والمنكرات؟ الجواب:

لا ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اَتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَدُهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَنْ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَنْسَدُوا فَا فَعَنَ يَهِدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

وهذه الآية أصل في التحدير من أن يكون الهوى الباعث للمؤمنين على أعمالهم، ويتركوا اتباع أدلة الحق، فإذا كان الحق محبوباً لأحد فذلك من التخلق بمحبة الحق تبعاً للدليل؛ مثل ما يهوى المؤمن الصلاة والجماعة وقيام رمضان وتلاوة القرآن. وفي الحديث: (أرحنا بها يا بلال) يعني الإقامة للصلاة... وأما اتباع الأمر المحبوب لإرضاء النفس دون نظر في صلاحه أو فساده فذلك سبب الضلال وسوء السيرة. أبن عاشور:٣٥٩/٢٥.

السؤال: قررت الآية الكريمة أصلاً مهمًا في اتباع هوى النفس، ما هو؟

﴿ وَإِذَانَكُمْ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا يَبِنَتِ مَاكَانَ حُجَّمَهُمْ إِلّا أَنْ قَالُواْ اَنْتُواْ عِابَاّ إِنَا لَا تُنْتُر صَدِقِينَ ﴾ لم يجبهم إلى إحياء آبائهم إكراماً لهذه الأمت، لشرف نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام؛ لأنَّ سنته الإلهية جرت بأنَّ مَن لم يؤمن بعد كشف الأمر بإيجاد الآيات المقترحات أهلكه، كما فعل بالأمم الماضية. البقاعي:١٠٦/٧.

السؤال: من إكرام هذه الأمم عدم الاستجابة لمقترحات المشركين من إحياء آبائهم، وضح ذلك. الجواب:

وَ إِذَا أَنْكُلَ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَتْتُواْ بِعَابَآبِنَا إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾ قال الزمخشري: فإن قلت لم سمي قولهم حجة وليس بحجة؟ قلت: لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته، وساقوه مساقها، فسميت حجة على سبيل التهكم. أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة. أو... كأنه قيل: ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة. والمراد نفي أن تكون لهم حجة البتة. القرطبي:١٧٧/١٩ السؤال: لم سمى الله تعالى قولهم حجة؟

الجواب:...

﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ﴾

على رُكَبها خوفاً وذعراً، وانتظاراً لحكم الملك الرحمن. السعدي:٧٧٨. السؤال: ما سبب جثو الأمم يوم القيامة؟

الجواب:...

﴿ فَأَمَالَذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوا لَفُورُ المُبِينُ ﴾ وابتدى = التفصيل بوصف حال المؤمنين مع أن المقام للحديث عن المبطلين الله قوله: (يومئذ يخسر المبطلون) تنويها بالمؤمنين، وتعجيلاً لمسرتهم، وتعجيلاً لمساءة المبطلين. ابن عاشور:٣٧١/٢٥.

السؤال: مظاهر إكرام الله تعالى للمؤمنين متعددة، بين أحدها من خلال الآية الكريمة. الجواب:

🍆 سورة (الجاثية) الجزء (٢٥) صفحة (٥٠١)

## 🥸 معاني الكلمات

| المعنى                                        | الكلمة                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| طُبَعَ.                                       | وَخَتَمَ                  |
| غِطَاءً.                                      | غِشَاوَةً                 |
| لاَ شَكَّ فِيهِ.                              | لاَ رَيبَ فِيهِ           |
| مَا نَتَوَقَّعُ وُقُوعَهَا إِلاَّ تَوَهُّمًا. | إِن نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا |

## 🐠 العمل بالآيات

ا. حاول تعداد أخطائك ومعاصيك التي فعلتها أو نطقت بها الأسبوع الماضي فقط، ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَظِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ ﴾.

٢. قل: «اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا».
 ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱغَنَذَ إِلَهَهُ هَوَنُهُ وَأَضَلَهُ ٱللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَمَّ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلِّهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾.

٣. قل: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت»، ﴿ فَنَنَمُ دِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾.

# ۞ التوجيهات

اعلم أن أعظم الخذالان أن يضلك الله تعالى وأنت على علم،
 ﴿ أَفَرَهْتُ مَنِ أَغَذَ إِلَهُهُ هَوَلُهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾.

 ٢. هدايتك وسعادتك ونجاحك بيد الله وحده فاطلبها منه، ﴿ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾.

٣. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، ﴿ هَنَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ ﴾.